الخ يحضين المنتاف الشائعين فالمنفيكا المنقب المجتري الشيخ بجنبمان كالمستركة والعاملي المزو المفاسعيير 





الى يحضين المساولات المسائدة

نَالِيْفُ الفِقِيْلِيْجِيْلِيْكِ

الشيخ بُجِبَمَ أَبُرُكُسِرَ الْحَرِرَالْعَإِمْلِيَ المتوقسيّة ١١٠٤ هو الجُزِعُ النامِسُرِّعَشِرُ،

جَعَبْق مُوَةَ مُنْ يُسَرِّمُ إِلَا لِمَيْتُ عَلَيْمَ الْ الْمُرَاثِ الحر العاملي، محمد بن الحسن. ١٠٣٣ ـ ١١٠٤ق.

BP ۱۳٦ ه و ځ ح/ ا

1777

تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة/ تأليف محمد بن الحسن الحر العاملي؛ تحقيق مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، ١٤١٤ق = ١٣٧٢ قم: مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، ١٤١٤ق = ١٣٧٢

٣٠ج. نمونه.

كتابنامه بصورت زيرنويس

ا أحاديث شيعة. ألف. مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث. ب. عنوان ج. عنوان وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة.

شابك ٩ - ١٥ - ٥٥٠٣ - ٩٦٤ ج١٥

ISBN 964 - 5503 - 15 - 9 VOL. 15

| تفصيل وسائل الشيعة ـج ١٥                                | الكتاب:      |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| المحدّث الشيخ الحرّ العاملي. المتوفى سنة ١١٠٤ هـ .      | المؤلف:      |
| مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث. قم المشرقة | خفيق ونشر:   |
| الثانية _ جمادي الآخرة ١٤١٤ هـ . ق                      | الطبعة:      |
| مهر ـ قم                                                | المطبعة :    |
| ۲۰۰۰ نسخة                                               | الكمّية:     |
| ۰۰۰۰ ریال                                               | سعر الدورة : |

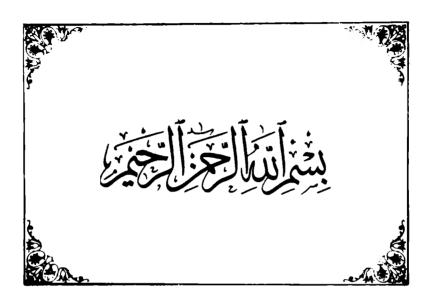

### جميع الحفوق محفوظة ومسجّلة لمؤسسة آل الببت-عليهم السلام- لإحياء التراث

مؤسسة آل البيت ـ عليهم السلام ـ لإحياء التراث قم ـ دورشهر ـ خيابان شهيد فاطمي ـ كوچه ٩ ـ بلاك ٥ ص ب ٢٣٤٣٥ و ٣٧٣٧١ ـ هاتف ٢٣٤٣٥ و ٣٧٣٧١

# بسم الله الرحمن الرحيم

يقول الفقير إلى الله الغنيّ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي: الحمدلله ربّ العالمين والصلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين

# كتاب الجهاد

من كتاب

تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة .

فهرس أنواع الأبواب إجمالًا:

أبواب جهاد العدوّ .

أبواب جهاد النفس .

تفصيل الأبواب

# أبواب جهاد العدو وما يناسبه

## 1 ـ باب وجوبه على الكفاية مع القدرة عليه ، والاحتياج إليه ، وسقوطه عن الأعمى والأعرج والفقير (\*)

[ ١٩٩٠١] ١ - محمّد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عمر بن أبان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) : الخير كلّه في السيف ، وتحت ظل السيف ، ولا يقيم الناس إلّا السيف ، والسيوف مقاليد (۱) الجنّة والنار .

#### أبواب جهاد العدو وما يناسبه

الباب ۱ فیه ۲۸ حدیثاً

(\*) الوجوب مركب من رجحان الفعل والمنع من الترك ، وبعض الأحاديث دالة على الأول ، وبعضها عليها وكذا أكثر الواجبات والمحرمات . ( منه . قدّه ) .

١ \_ الكافي ٥ : ٢ / ١

(١) المقاليد : جمع مقلاد وهو المفتاح . ( القاموس المحيط ـ قلد ـ ١ : ٣٢٩ ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار ، عن محمّد بن السندي ، عن علي بن الحكم ، عن أبان(٢) .

ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) وفي ( المجالس ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم مثله (٣) .

[ ١٩٩٠٢] ٢ - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : للجنة باب يقال له : باب المجاهدين يمضون إليه فإذا هو مفتوح ، وهم متقلدون سيوفهم ، والجمع في الموقف والملائكة ترحب بهم ، قال : فمن ترك الجهاد ألبسه الله ذلا وفقراً في معيشته ، ومحقاً في دينه ، إنّ الله أغنى (١) أمتى بسنابك خيلها ، ومراكز رماحها .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه (عليهما السلام ) نحوه $^{(7)}$  .

ورواه الصدوق في ( المجالس ) عن محمّد بن علي بن عيسى ، عن علي بن محمّد ماجيلويه ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن الصادق ( عليه السلام ) عن أبيه ، عن جده مثله (٣) .

[ ۱۹۹۰۳ ] ٣ \_ وباسناده قال : قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله

<sup>(</sup>٢) التهذيب ٦ : ١٢٢ / ٢١١

<sup>(</sup>٣) ثواب الأعمال: ٢٢٥ / ٥ ، أماني المبدوق ٢٦٣ ١١

٢ ـ الكافي ٥ : ٢ / ٢ ، وثواب الأعسار ٢٠٠٠

<sup>(</sup>١) في التهذيب أعزّ ( هامش المحطوط ) .

<sup>(</sup>٢) التهذيب ٦ : ١٢٣ / ٢١٣

<sup>(</sup>٣) أمالي الصدوق : ٤٦٢ / ٨ .

٣ ـ الكافي ٥ : ٣ / ٣ .

خيول الغزاة في الدنيا خيولهم في الجنة ، وإنّ أردية الغزاة لسيوفهم .

ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن أبي همام ، عن محمّد بن غزوان ، عن السكوني مثله ، إلى قوله في الجنة (١) .

[ ١٩٩٠٤ ] ٤ \_ وبالإسناد قال : وقال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) أخبرني جبرئيل بأمر قرّت به عيني ، وفرح به قلبي ، قال : يا محمّد من غزا من أمتك في سبيل الله ، فأصابه قطرة من السماء ، أو صداع ، كتب الله له (١) شهادة يوم القيامة .

ورواه الصدوق في ( المجالس ) بالإِسناد السابق(٢) عن وهب نحوه(٣) .

وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقى ، عن أبيه ، عن وهب مثله (٤) ، وكذا اللذان قبله .

[ ١٩٩٠٥ ] ٥ ـ وبهـذا الإسناد قـال : قال رسـول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) جاهدوا تغنموا .

[ ١٩٩٠٦ ] ٦ ـ وبهذا الإسناد قال : قيل للنبي ( صلّى الله عليه وآله ) ما بال الشهيد لا يفتن في قبره ؟ قال : كفي بالبارقة فوق رأسه فتنة .

<sup>(</sup>١) ثواب الأعمال : ٢٢٥ / ٤ .

٤ \_ الكافي ٥ : ٣ / ٣ .

<sup>(</sup>١) في نسخة : كانت له ( هامش المخطوط ) .

<sup>(</sup>٢) سبق في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب

<sup>(</sup>٣) أمالي الصدوق: ٢٦٤ / ٧.

 <sup>(</sup>٤) ثواب الأعمال : ٢٢٥ / ١ .

٥ ـ الكافي ٥ : ٨ / ١٤ .

٦ ـ الكافي ٥ : ١٥ / ٥ .

[ ۱۹۹۰۷ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن على بن النعمان ، عن سويد القلانسي (١) ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : أي الجهاد أفضل ؟ فقال : من عقر جواده، وأهريق دمه في سبيل الله .

المحبوب، عن بعض أصحابه قال: كتب أبو جعفر (عليه السلام) في رسالته الى بعض خلفاء بني أمية: ومن ذلك ما ضيع الجهاد الذي فضله الله عز وجل على الأعمال، وفضل عامله على العمال، تفضيلاً في الدرجات والمغفرة، والرحمة (۱) لأنّه ظهر به الدين، وبه يدفع عن الدين، وبه اشترى الله من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بالجنّة، بيعاً مفلحاً منجحاً، اشترط عليهم فيه حفظ الحدود، وأول ذلك الدعاء إلى طاعة الله من ولاية العباد، وإلى عبادة الله من عبادة العباد، والى ولاية الله من ولاية العباد، فمن عبده الله أبى الجزية فأبى قتل وسبي أهله، وليس الدعاء من طاعة عبد الى طاعة عبد مثله، ومن أقر بالجزية لم يتعدّ عليه، ولم تخفر ذّمته، وكلّف دون عبد مثله، ومن أقر بالجزية لم يتعدّ عليه، وإن كان قتال وسبي سير في عبد مثله به وعمل فيه في ذلك بسيرته، وعمل فيه في ذلك بسنته من الدين، ثم كلّف الأعمى والأعرج والذين لا يجدون ما ينفقون على الجهاد بعد عذر الله عزّ وجلّ إيّاهم، ويكلف الذين يطيقون ما لا يطيقون، وإنّما كان (۲) أهل مصر يقاتل من يليه، ويكلف الذين يطبقون ما لا يطيقون، وإنّما كان (۲) أهل مصر يقاتل من يليه، يعدل بينهم في البعوث، فذهب ذلك كلّه حتّى عاد الناس رجلين: أجير يعدل بينهم في البعوث، فذهب ذلك كلّه حتّى عاد الناس رجلين: أجير يعدل بينهم في البعوث، فذهب ذلك كلّه حتّى عاد الناس رجلين: أجير

٧ ـ الكافي ٥ : ٤٥ / ٧

<sup>(</sup>١) في المصدر زيادة : عن سماعة

٨ ـ الكافي ٥ : ٣ / ٤ .

<sup>(</sup>١) زيادة من بعض النسخ ( هامش المخطوط ) .

<sup>(</sup>٢) في نسخة : كانوا ( هامش المخطوط ) .

مؤتجر بعد بيع الله ، ومستأجر صاحبه غارم بعد عـذر الله ، وذهب الحج فضيّع ، وافتقر الناس فمن أعوج ممن عوج هذا ، ومن أقـوم ممن أقام هـذا ؟ فرّد الجهاد على العباد إنّ ذلك خطأ عظيم .

[ ١٩٩٠٩ ] ٩ - وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن بعض أصحابه ، عن عبدالله بن عبدالرحمن الأصم ، عن حيدرة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الجهاد أفضل الأشياء بعد الفرائض .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن عبدالله بن عبدالرحمن الأصم مثله(١) .

[ ١٩٩١٠] ١٠ - وعنهم ، عن ابن خالد ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) : إنّ جبرئيل (عليه السلام) أخبرني بأمر قرّت به عيني ، وفرح به قلبي ، قال : يا محمّد من غزا غزاة (١) في سبيل الله من أمّتك ، فما أصابه قطرة من السماء أو صداع ، إلّا كانت له شهادة يوم القيامة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمـد بن يحيــى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه مثله(٢) .

[ ۱۹۹۱۱ ] ۱۱ \_ وعنهم ، عن ابن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عنسسة ، عن أبي حمزة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إنّ

٩ ـ الكافي ٥ : ٣ / ٥ .

<sup>(</sup>١) التهذيب ٦ : ١٢١ / ٢٠٧

١٠ ـ الكافي ٥ : ٨ / ٨ .

<sup>(</sup>١) في التهذيب : غزوة ( هامش المخطوط ) .

<sup>(</sup>۲) التهذيب ۲ : ۱۲۱ / ۲۰۰۲

۱۱ ـ الكافي ٥ : ٥٣ / ٣ .

علي بن الحسين (صلوات الله عليه) كان يقول: قال رسول الله (صلَّى الله عليه وآله): ما من قطرة دم في سبيل الله .

[ ١٩٩١٢ ] ١٢ - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب رفعه أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) خطب يسوم الجمل - الى أن قال: - فقال : أيّها الناس إنّ الموت لا يفوته المقيم ، ولا يعجزه الهارب ، ليس عن الموت محيص ، ومن لم يمت يقتل ، وإنّ أفضل الموت القتل ، والدي نفسي بيده ، لألف ضربة بالسيف أهون على من ميتة على فراش . . . الحديث .

[ ۱۹۹۱۳] ۱۳ \_ وعن أحمد بن محمّد بن سعيد ، عن جعفر بن عبدالله العلوي ، وعن أحمد بن محمّد الكوفي ، عن علي بن العباس ، عن إسماعيل بن إسحاق جميعاً ، عن أبي روح فرج بن قرة (١) ، عن مسعدة بن صدقة ، عن ابن أبي ليلى ، عن أبي عبدالرحمن السلمي قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : أمّا بعد فإنّ الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه \_ الى أن قال \_ هو لباس التقوى ، ودرع الله الحصينة ، وجنته الوثيقة ، فمن تركه ألبسه الله ثوب الذل ، وشمله البلاء ، وديث (١) بالصغار والقهاءة (٣) ، وضرب على قلبه بالاسداد ، وأديل الحق منه بتضييع الجهاد ، وسيم الخسف ، ومنع النصف . . . الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد نحوه ، وزاد : وأديل

١٢ ـ الكافي ٥ : ٥٣ / ٤ .

١٣ ـ الكافي ٥ : ٤ / ٦ .

<sup>(</sup>١) في نسخة : فروة ( هامش المخطوط ) ٠

<sup>(</sup>٢) ديث : ذُلِّل ( الصحاح ـ ديث ـ ١ : ٢٨٢ ) .

<sup>(</sup>٣) القياءة : الذلة ( الصحاح - قمأ - ١ : ٦٦ ) .

الحق بتضييع الجهاد وغضب الله عليه بتركه نصرته وقد قـال الله عزّ وجـلّ في محكم كتابه : ﴿ إِن تَنصُرُوا الله يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴾(١)(٥) .

ورواه الرضيّ في (نهج البلاغة مرسلًا)<sup>(١)</sup>.

[ ١٩٩١٤] ١٤ - وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي حفص الكلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إن الله عزّ وجلّ بعث رسوله بالإسلام الى الناس عشر سنين فأبوا أن يقبلوا حتّى أمره بالقتال ، فالخير في السيف وتحت السيف والأمر يعود كما بدأ .

[ ١٩٩١٥ ] ١٥ \_ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب رفعه قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إنّ الله فرض الجهاد وعظمه وجعله نصره وناصره ، والله ما صلحت دنيا ولا دين إلاّ به .

[ ١٩٩١٦ ] ١٦ \_ وعنه ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : اغزوا تورثوا أبناءكم مجداً .

[ ١٩٩١٧ ] ١٧ - وبهذا الإسناد إنّ أبا دجانة الأنصاري اعتمّ يـوم أحد بعمامة ، وأرخى عذبة العمامة بين كتفيه حتّى جعل يتبختر ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إن هذه لمشية يبغضها الله عزّ وجلّ إلّا عند القتال

<sup>(</sup>٤) محمد ٧: ٧.

<sup>(</sup>٥) التهذيب ٦ : ١٢٣ / ٢١٦ .

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة ١ : ٦٣ / ٢٦ .

١٤ \_ الكافي ٥ : ٧ / ٧ .

١٥ ـ الكافي ٥ : ٨ / ١١

<sup>17 /</sup> A : ٥ الكافي ٥ - ١٢

١٧ ـ الكافي ٥ : ٨ / ١٣ .

في سبيل الله .

[ ۱۹۹۱۸ ] ۱۸ ـ وعن محمّـ د بن يحيى ، عن أحمـ د بن محمّـ د ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن معمر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الخير كلّه في السيف ، وتحت السيف ، وفي ظل السيف .

قال : وسمعتـه يقول : إنّ الخير كل الخير معقود في نواصي الخيل الى يوم القيامة .

[ ١٩٩١٩ ] ١٩ - وعن الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : من قتل في سبيل الله لم يعرفه الله شيئاً من سيئاته .

[ ۱۹۹۲ ] ۲۰ محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن عبدالله بن المنبه ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه (عليه السلام) عن آبائه (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) : للشهيد سبع خصال من الله : أوّل قطرة من دمه مغفور له كلّ ذنب ، والثانية يقع رأسه في حجر زوجتيه من الحور العين ، وتمسحان الغبار عن وجهه ، وتقولان : مرحباً بك ، ويقول هو مثل ذلك لهما ، والشالثة يكسىٰ من كسوة الجنّة ، والرابعة تبتدره خزنة الجنّة بكلّ ريح طيّبة أيّهم يأخذه معه ، والخامسة أن يرى منزله ، والسادسة يقال لروحه : اسرح في الجنّة حيث شئت ، والسابعة أن ينظر إلى وجه الله وإنّها لراحة لكلّ نبى وشهيد .

[ ١٩٩٢١] ٢١ ـ وعنه ، عن العبّاس بن معروف ، عن أبي همام ، وعن

۱۸ ـ الكافي ٥ : ٨ / ١٥

١٩ ـ الكافي ٥ : ١٥ / ٦ .

۲۰ - التهذيب ۲ : ۱۲۱ / ۲۰۸

٢١ ـ التهذيب ٦ : ١٣٢ / ٢٠٩ ، أورده في الحديث ٤ من الباب ١٠٤ من أبواب أحكام الأولاد .

محمّد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوبي ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن أبائه (عليهم السلام) أنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله ) قال : فوق كلّ ذي برّ برّ حتّى يقتل في سبيل الله ، فإذا قتل في سبيل الله فليس فوقه برّ ، وفوق كلّ ذي عقوق عقوق حتّى يقتل أحد والـديه ، فليس فوقه عقوق .

ورواه الصدوق في (الخصال) عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن الصّفار(١).

ورواه الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله ، الى قوله : فليس فوقه برّ(٢) .

[ ۱۹۹۲۲ ] ۲۲ \_ وعنه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن ضرار بن عمرو السميساطيّ (۱) ، عن سعد بن مسعود الكنانيّ (۲) ، عن عثمان بن مظعون قال : قلت لرسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنّ نفسي تحدّثني بالسياحة وأن ألحق بالجبال ، فقال : يا عثمان لا تفعل فإن سياحة أمّتي الغزو والجهاد .

[ ١٩٩٢٣ ] ٢٣ ـ وبإسناده عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال : سألته عن قول أمير المؤمنين (عليه السلام) لألف ضربة بالسيف أهون من موت على فراش ؟ فقال : في سبيل الله .

<sup>(</sup>١) الخصال : ٩ / ٣١ .

<sup>(</sup>٢) الكافي ٥ : ٥٣ / ٢ .

۲۲ ـ التهذيب ۲ : ۱۲۲ / ۲۱۰ .

<sup>(</sup>١) في المصدر: الشمشاطي، وفي هامشه عن نسخة (السميساطي).

<sup>(</sup>٢) في نسخة : الكندي ، كما في هامش المصدر.

۲۳ ـ التهذيب ۲ : ۲۱۰ / ۲۱۰ .

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن سعد بن سعد مثله(١) .

[ ١٩٩٢٤ ] ٢٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه الى المأمون قال : والجهاد واجب مع الإمام العادل(١) .

[ ١٩٩٢٥] ٢٥ ـ وفي (معاني الأخبار) عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني ، عن عبدالعزيز بن يحيى الجلودي ، عن هشام بن علي ومحمّد بن زكريا الجوهري ، عن ابن عائشة بإسناد ذكره أنّ علياً (عليه السلام) قال في خطبة له : أمّا بعد فإنّ الجهاد باب من أبواب الجنة ، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله الذل وسيم الخسف وديث بالصغار . . . الحديث .

ورواه الرضيّ في ( نهج البلاغة ) مرسلاً(١) .

[ ١٩٩٢٦ ] ٢٦ \_ وفي ( المجالس ) عن جعفر بن علي ، عن جده الحسن بن علي ، عن جده الحسن بن علي ، عن جده عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن مسلم السكوني ، عن الصادق جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ، عن أبيه قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : خيول الغزاة خيولهم في الجنة .

[ ١٩٩٢٧ ] ٢٧ \_ وفي (عقاب الأعمال) بإسناد تقدّم في عيادة المريض(١)

<sup>(</sup>١) الكافي ٥ : ٥٣ / ١

٢٤ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٢٤ .

<sup>(</sup>١) في نسخة : العدل ( هامش المخطوط ) .

٢٥ \_ معاني الأحبار: ٣٠٩ / ١ .

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ١ : ٢٢ / ٢٦

٢٦ ـ أمالي الصدوق : ٢٦ / ١٠

٢٧ \_ عقاب الأعمال: ٣٤٥ .

<sup>(</sup>١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الإحتضار .

عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أنّه قال ـ في حديث ـ : ومن خرج في سبيل الله مجاهداً فله بكلّ خطوة سبعمائة ألف حسنة ، ويمحا عنه سبعمائة ألف سيّئة ، ويرفع له سبعمائة ألف درجة ، وكان في ضمان الله بأي حتف مات كان شهيداً ، وإن رجع رجع مغفوراً له مستجاباً دعاؤه .

[ ١٩٩٢٨ ] ٢٨ ـ أحمد بن محمّد بن خالد في ( المحاسن ) عن الوشاء ، عن مثنى ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أيّ الأعمال أفضل ؟ قال : الصلاة لوقتها ، وبرّ الوالدين ، والجهاد في سبيل الله .

أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في مقدمة العبادات(١) ، وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣)

٢٨ ـ المحاسن : ٢٩٢ / ٤٤٥ ، أورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٩٢ من أبواب أحكام الأولاد ، ونحوه عن الخصال في الحديث ١٧ من الباب ١ من أبواب المواقيت .

<sup>(</sup>١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث ٣ ، ٨ ، ٢٠ ، ٢٣ ، ٢٣ ، ٣٣ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات .

<sup>(</sup>٢) تقدم في الحديث ٢٦ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء .

<sup>(</sup>٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ٤ ، ٥ وغيرهما من هذه الأبواب ، ومن أبواب جهاد النفس وتقدم ما يدل على الاستثناء في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب أعداد الفرائض ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٧ من أبواب قواطع الصلاة ، وفي الأحاديث ٣ ، ٧ ، ٨ ، ١٦ ، ٢٤ من الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات ، وفي الحديث ١٢ من الباب ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١٠ من الباب ٢٥ من أبواب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .

# ٢ ـ باب اشتراط إذن الوالدين في الجهاد ما لم يجب على الولد عيناً

[ ۱۹۹۲۹ ] ۱ - محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) عن علي بن أحمد بن عبدالله ، عن أبيه ، عن جده أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي عبدالله الصادق ( عليه السلام ) قال جاء (۱) رجل إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله إنّي راغب في الجهاد نشيط ، قال : فجاهد في سبيل الله فإنّك إن تقتل كنت حيّاً عند الله ترزق ، وإن متّ فقد وقع أجرك على الله ، وإن رجعت خرجت من الذنوب كما ولدت ، فقال : يا رسول الله إنّ لي والدين كبيرين يزعمان أنهما يأنسان بي ويكرهان خروجي ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : أقم مع والديك ، فوالذي نفسي بيده لأنسهما بك يوماً وليلة خير من جهاد سنة .

محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر مثله ، إلا أنّه قال : فقر مع والديك(٢) .

[ ۱۹۹۳۰] ۲ - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال : أتى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) رجل فقال : إنّى رجل شاب نشيط وأحبّ الجهاد ولى والدة تكره ذلك ، فقال

الباب ٢ فيه حديثان

١ ـ أمالي الصدوق : ٣٧٣ / ٨ .

<sup>(</sup>١) في الكافي : أن ( هامش المخطوط ) .

<sup>(</sup>٢) الكافي ٢: ١٢٨ / ١٠

٢ ـ الكافي ٢ : ١٣٠ / ٢٠

النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) : ارجع فكن مع والدتك ، فوالذي بعثني بـالحق لأنسها بك ليلة خير من جهاد في سبيل الله سنة .

# ٣ ـ باب أنّه يستحب أن يخلف الغازي بخير وتبلغ رسالته ويحرم أذاه وغيبته وأن يخلف بسوء

[ ۱۹۹۳۱ ] ۱ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أبان بن عثمان ، عن عيسى بن عبدالله القمي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : ثلاثة دعوتهم مستجابة : أحدهم الغازي في سبيل الله فانظروا كيف تخلفونه .

[ ۱۹۹۳۲ ] ۲ \_ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من بلغ رسالة غاز كان كمن أعتق رقبة وهو شريكه في ثواب غزوته .

ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام )(١) .

وفي (المجالس) عن علي بن عيسى ، عن علي بن محمّد ماجيلويه ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه ، عن جدّه (عليهم السلام) مثله (٢) .

الباب ٣ فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٦ : ١٢٢ / ٢١٢ ، وأورد مثله عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب الاحتضار ، وفي الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب الدعاء .

۲ - انتهدیب ۲ : ۲۲۳ / ۲۱۶

<sup>(</sup>١) ثواب الأعمال : ٢٢٥ / ٣

<sup>(</sup>٢) أمالي الصدوق : ٤٦٣ / ٩ .

محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وذكر مثله (٣) .

[ ١٩٩٣٣ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من اغتاب مؤمناً غازياً أو آذاه أو خلفه في أهله بسوء نصب له (١) يوم القيامة فيستغرق حسناته ثمّ يركس في النار إذا كان الغازي في طاعة الله عزّ وجلّ .

ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي (٢٠) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك في السفر(٣).

<sup>(</sup>٣) الكافي ٥ : ٨ / ٨ .

٣ ـ الكافي ٥ : ٨ / ١٠

<sup>(</sup>١) في العقاب زيادة : ميزان عمله ( هامش المخطوط ) .

<sup>(</sup>٢) عقاب الأعمال: ٣٠٥ / ١

 <sup>(</sup>٣) تقدم في الباب ٤٧ من أبواب السفر ما يدل على استحباب خلف الحاج في أهله وماله ،
 وتقدم ما يدل عليه عموماً في الحديث ١ من الباب ٥٧ ، وفي الأحاديث ٨ ، ١٩ ، ٢٢ من الباب ١٢٢ من أبواب العشرة .

# ٤ ـ باب وجوب الجهاد على الرجل دون المرأة بل تجب عليها طاعة زوجها ، وحكم جهاد المملوك

[ ١٩٩٣٤] ١ - محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباته قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : كتب الله الجهاد على الرجال والنساء فجهاد الرجل بذل ماله ونفسه حتّى يقتل في سبيل الله ، وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها وغيرته .

[ ١٩٩٣٥ ] ٢ \_ وفي حديث آخر : وجهاد المرأة حسن التّبعُّل .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

[ ١٩٩٣٦ ] ٣ \_ الحسن بن يوسف بن المطهر في ( المختلف ) نقلاً عن ابن الجنيد أنّه روى أن رجلاً جاء إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ليبايعه ، فقال : يا أمير المؤمنين ابسط يدك أبايعك على أن أدعو لك بلساني ، وأنصحك بقلبي ، وأجاهد معك بيدي ، فقال : حرّ أنت أم عبد ؟ فقال : عبد ، فصفق أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يده فبايعه .

الباب ٤ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٩ / ١ ، وأورد مثله عن الفقيه في الحديث ٦ من الباب ٧٨ من أبواب مقدمات النكاح

٢ ـ الكافي ٥ : ٩ / ١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨١ من أبواب مقدمات النكاح .

<sup>(</sup>۱) التهذيب ٦ : ١٢٦ / ٢٢٢

<sup>(</sup>٢) يأتي ما يبدل على بعض المقصود في الحديث ١ من البياب ٨٧ ، وفي الحديث ١ من البياب ١٢٣ من أبواب مقدمات النكاح .

٣ ـ مختلف الشيعة : ٣٢٤ .

أقول: عمل بـه ابن الجنيد، وحمله العـلامة على تقـدير الحـرية، أو إذن المولى، أو عموم الحاجة .

وتقدم ما يدل على وجوب الجهاد عموماً (١) ، ويأتي ما يدلّ على أنّه ليس للعبد التصرف في نفسه ولا ماله إلاّ بإذن سيده (٢) .

# ٥ - باب أقسام الجهاد وكفر منكره وجملة من أحكامه

[ ۱۹۹۳۷] ١ - محمّد بن يعقبوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعلي بن محمّد القاساني جميعاً عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن فضيل بن عياض قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الجهاد أسنة هو أم فريضة ؟ فقال : الجهاد على أربعة أوجه ، فجهادان فرض ، وجهاد سنة لا تقام إلا مع الفرض ، وجهاد سنة ، فأما أحد الفرضين فمجاهدة الرجل نفسه عن معاصي الله عز وجل وهو من أعظم الجهاد ، ومجاهدة الذين يلونكم من الكفار فرض ، وأما الجهاد الذي هو سنة لا يقام إلا مع فرض فإن مجاهدة العدو فرض على جميع الأمة ولو تركوا الجهاد لأتاهم العذاب وهذا هو من عذاب الأمة ، وهو سنة على الإمام وحده أن يأتي العدو مع الأمة فيجاهدهم ، وأمّا الجهاد الذي هو سنة فكل سنة أقامها الرجل وجاهد في إقامتها وبلوغها وإحيائها فالعمل والسعي فيها من أفضل الأعمال ، وحسنة ، وقد قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) : من سنّ سنة حسنة

<sup>(</sup>١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب .

 <sup>(</sup>٢) يأتي في الباب ٤ من أبواب الحجر ، وفي الباب ٧٨ من أبواب الوصايا ، وفي الباب ٢٣ من أبواب نكاح العبيد والإماء .

وتقدم ما يدل على عدم وجوب الجهاد على العبد في الحديث ٤ من الباب ١٥ من أبواب وجوب الحج وشرائطه .

الباب ه فيه ه أحاديث عند م أحاديث ١ - الكافى ٥ : ٩ / ١ ، والخصال : ٢٤٠ / ٨٩ .

فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء .

ورواه الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) مرسلًا(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمّد القاسانيّ ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غيات ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) وذكر نحوه (٢) .

[ ١٩٩٣٨] ٢ - وبالإسناد عن المنقري ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سأل رجل أبي (عليه السلام) عن حروب أمير المؤمنين (عليه السلام) وكان السائل من محبينا ، فقال له أبو جعفر (عليه السلام) : بعث الله محمّداً (صلّى الله عليه وآله) بخمسة أسياف : ثلاثة منها شاهرة فلا تغمد حتّى تضع الحرب أوزارها ولن تضع الحرب أوزارها منها شاهرة فلا تغمد حتّى تضع الحرب أوزارها الشمس من مغربها أمن الناس كلّهم عنى ذلك اليوم فيومئذ ﴿ لا ينفع نفساً إيهانها لم تكن امنت من قبل أو كسبت في إيهانها خيرا (١٠)، وسيف منها مكفوف (١) وسيف منها مغمود سلّه إلى غيرنا ، وحكمه إلينا ، فأمّا السيوف الثلاثة المشهورة (١) فسيف على مشركي العرب وحكمه إلينا ، فأمّا السيوف الثلاثة المشهورة (١) فسيف على مشركي العرب وأحصر وهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ﴾ (١) ﴿ فَإِنْ تَابُوا ـ يعني : آمنوا ـ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخُوانُكُمْ في الدِّينِ ﴾ (٥) فهؤلاء لا يقبل منهم إلّا القتل أو الصَّلاة وَآتُوا الزَّكَاة فَإِخُوانُكُمْ في الدِّينِ و٥)

<sup>(</sup>١) تحف العقول: ١٧٣ مرسلًا عن الحسين بن على ( عليه السلام ) .

<sup>(</sup>٢) التهذيب ٦ : ١٢٤ / ٢١٧

۲ ـ الكافي ٥ : ١٠ / ٢

<sup>(1)</sup> Kwa F. AOI

<sup>(</sup>٢) في الاستبصار : ملفوف ( هامش المخطوط ) .

<sup>(</sup>٣) في التهذيب والاستبصار : الشاهرة ( هامش المخطوط ) .

<sup>(</sup>٤) التوبة ٩ : ٥ . (٥) التوبة ٩ : ١١

الدخول في الإسلام وأموالهم(٦) وذراريهم سبي على ما سرٌّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) فإنه سبى وعفا وقبل الفداء ، والسيف الثاني على أهل الذمة قال الله تعالى : ﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً ﴾ (٧) نزلت هذه الآية في أهل الذَّمَّة ، ثم نسخها قوله عز وجل : ﴿ قَاتِلُوا الَّـذِينَ لَا يُؤْمِنُـونَ بِاللَّهِ وَلَا بِـالْيَوْم الآخِر وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ الله وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الجزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَاغِـرُونَ ﴾ (^) فمن كان منهم في دار الإسلام فلن يقبل منهم إلا الجنزية أو القتل وما لهم فيء وذراريهم سبي وإذا قبلوا الجزية على أنفسهم حرم علينا سبيهم ، وحرمت أموالهم ، وحلَّت لنــا مناكحتهم ، ومن كان منهم في دار الحرب حل لنا سبيهم ، ولم تحل لنا مناكحتهم ، ولم يقبل منهم إلا الدخول في دار الإسلام أو الجزية أو القتل ، والسيف الثالث سيف على مشركي العجم \_يعني : الترك والديلم والخزر\_ قال الله عز وجل في أول السورة التي يذكر فيها الَّذين كفروا فقص قصتهم ثم قال : ﴿ فَضَرَّبَ الرَّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وإمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الحَرْثُ أَوْزَارَهَا ﴾(٩) فأما قوله: ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ ﴾ يعني : بعد السبي منهم ﴿ وَإِمَّا فَدَاءً ﴾ يعني : المفاداة بينهم وبين أهل الإسلام ، فهؤلاء لن يقبل منهم إلا القتل أو المدخول في الإسلام، ولا تحل لنا مناكحتهم ما داموا في دار الحرب ، وأمّا السيف المكفوف فسيف على أهل البغي والتأويل ، قـال الله عـزّ وجـلّ : ﴿ وَإِن طَـائِفَتَـانِ مِنَ المُـوَّمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأُصِلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمْا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفيءَ إلى أَمْرِ الله ﴾(١٠)فلمّا نزلت هذه الآية قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآلـه ) :

<sup>(</sup>٦) في الخصال: وما لهم في ، ( هاسن محسم )

<sup>(</sup>٧) البقرة ٢: ٨٣ .

<sup>(</sup>٨) التوبة ٩ : ٢٩

<sup>(</sup>٩) محمد ٤٠ ٤٠ .

<sup>(</sup>۱۰) الحجرات ۹: ۹.

إنّ منكم من يقاتل بعدي على التأويل كما قاتلت على التنزيل فسئل النبيّ (صلّى الله عليه وآله) من هو؟ فقال: خاصف النعل - يعني: أمير المومنين (عليه السلام) - فقال عمّار بن ياسر: قاتلت بهذه الراية مع رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ثلاثاً، وهذه الرابعة، والله لو ضربونا حتى يبلغونا المسعفات (۱۱) من هجر لعلمنا أنّا على الحق وأنّهم على الباطل، وكانت السيرة فيهم من أمير المؤمنين (عليه السلام) ما كان من رسول الله (صلّى الله عليه وآله) في أهل مكّة يوم فتح مكّة فإنّه لم يسب لهم ذرّية، وقال: من أغلق بابه فهو آمن، ومن ألقى سلاحه (۱۲) فهو آمن، وكذرية، ولا تجهزوا (۱۳) على جريح، ولا تتبعوا مدبراً ومن أغلق بابه وألقى ملاحه فهو آمن، وأما السيف المغمود فالسيف الذي يقوم (۱۲) به القصاص، ذرّية، ولا تجهزوا (۱۳) على جريح، ولا تتبعوا مدبراً ومن أغلق بابه وألقى سلاحه فهو آمن، وأما السيف المغمود فالسيف الذي يقوم (۱۲) به القصاص، قال الله عزّ وجلّ : ﴿ النّفْسَ بِالنّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ﴾ (۱۵) فسلّه إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا، فهذه السيوف التي بعث الله بها محمّداً (۱۲۰) طلّى الله عليه وآله) فمن جحدها أو جحد واحداً منها أو شيئاً من سيرها أو أحكامها فقد كفر بما أنزل الله على محمّد (صلّى الله عليه وآله).

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن القاسم بن محمّد(١٧) ، وكذا الذي قبله .

<sup>(</sup>١١) في التهذيب: السعفات.

<sup>(</sup>١٢) في التهذيب والاستبصار زيادة : أو دخل دار أبي سفيان ( هامش المخطوط ) .

<sup>(</sup>١٣) في التهذيب والاستبصار : لا تتمُّوا ( هامش المخطوط ) .

<sup>(</sup>١٤) في التهذيب : يقام ( هامش المخطوط ) .

<sup>(</sup>١٥) المائدة ٥: ٥٤ .

<sup>(</sup>١٦) في التهذيب: إلى نبيه ( هامش المخطوط ) .

<sup>(</sup>۱۷) الخصال : ۲۷٤ / ۱۸ .

ورواه علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد مثله (١٨) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمّد القاساني نحوه ، وترك حكم أموال المشركين وذراريهم وحكم أموال أهل الكتاب وذراريهم ومناكحتهم(١٩) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمّد القاساني نحوه

[ ۱۹۹۳۹ ] ٣- وعن الصفار ، عن السندي بن الربيع ، عن أبي عبدالله محمّد بن خالد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال علي (عليه السلام) : القتال قتالان : قتال أهل الشرك لا ينفر عنهم حتى يسلموا أو يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، وقتال لأهل الزيغ لا ينفر عنهم حتّى يفيئوا إلى أمر الله أو يقتلوا .

[ ۱۹۹٤ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعقوب القمي ، عن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن محمّد بن حميد ، عن يعقوب القمي ، عن أخيه عمران بن عبدالله ، عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) في قول الله عزّ وجل : ﴿ فَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِّنَ الكُفَّارِ ﴾(١) قال : الديلم .

[ ١٩٩٤١ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن

<sup>(</sup>١٨) تفسير علي بن إبراهيم ٢ - ٣٢٠ .

<sup>(</sup>۲۰ ه. ۲۳۰ م. ۲۲۰ ۱۱۶ : ۲۳۰ ۱۲۰ ۲۳۰ ۲۳۰ ۲۳۰

۳ ـ التهذيب ٤ . ١١٤ / ٣٥٥

٤ ـ التهذيب ٦ : ١٧٤ / ٢٤٥ .

<sup>(</sup>١) التوبة ٩ : ١٢٣

٥ \_ الخصال : ٦٠ / ٨٣ .

سعد ، عن أحمد به أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن يه (عليهما السلام) قال : القتل قتلان : قتل كفارة ، وقتل درجة ، والقتال قنالان : قتال الفئة الكافرة حتى يسلموا ، وقتال الفئة الباغية حتى يفيئوا(١) .

7 - باب حكم لمرابطة (\*) في سبيل الله ، ومن أخذ شيئاً ليرابط به ، وتحريم القتال مع الجائر إلا أن يدهم المسلمين من يخشى منه على بيضة الإسلام (\*) فيقاتل عن نفسه أو عن الإسلام

[ ۱۹۹٤۲] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح بن شعيب ، عن محمّد بن أبي عمير رواه عن حـرْيز ، عن محمّد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) قالا: الرباط ثلاثة أيام ، وأكثره أربعون يوماً ، فإذا جاوز (١) ذلك فهو جهاد .

[ ۱۹۹٤٣ ] ۲ \_ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس قال : سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) رجل - وأنا حاضر \_ فقلت ( اله : جعلت فداك إنّ رجلًا

#### فيه ٤ أحاديث

<sup>(</sup>١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات.

الباب ٦

<sup>(\*)</sup> المرابطة : أن يربط كل من الفريقين خيلا لهم في ثغره ( مجمع البحرين ـ ربط ـ ٤ : ٢٤٨ ) .

<sup>(\*)</sup> بيضة الإسلام : جماعته ( مجمع البحرين ـ بيض ـ ٤ : ١٩٨ )

١ ـ التهديب ٦ : ١٢٥ / ٢١٨

<sup>(</sup>١) في الأصل: كان ، وما أثبتناه من المصدر .

٢ - التهذيب ٦ : ١٢٥ / ٢١٩

<sup>(</sup>١) كتب المصنف على كلمة (فقلت): «كذا» ولعلَّه لانه ظاهر النص أن يكون (فقال له).

من مواليك بلغه أنّ رجلاً يعطى سيفاً وقوساً (٢) في سبيل الله فأتاه فأخذهما منه (٣) ثمّ لقيه أصحابه فأخبروه أنّ السبيل مع هؤلاء لا يجوز ، وأمروه بردهما ؟ قال : فليفعل ، قال : قد طلب الرجل (٤) فلم يجده وقيل له : قد قضى (٥) الرجل قال : فليرابط ولا يقاتل قلت : مثل قزوير وعسقلان والديلم وما أشبه هذه الثغور ، فقال نعم ، قال : فإن جاء العدو إلى الموضع الذي هو فيه مرابط كيف يصنع ؟ قال : يقاتل عن بيضة الإسلام قال : يحاهد ؟ حال : لا إلا أن يخاف على دار المسلمين ، أرأيتك لو أنّ الروم دخلوا على المسلمين لم ينبغ (٢) لهم أن يمنعوهم ، قال : يرابط ولا يقاتل ، وإن خاف على بيضة الإسلام والمسلمين قاتل فيكون قتاله لنفسه لا للسلطان ، لأنّ في دروس الإسلام دروس ذكر محمد (صلّى الله عليه وآله) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن عيسى ، نحوه إلاّ أنّه قال : فإن جاء العدوّ إلى الموضع الذي هو فيه مرابط ، كيف يصنع ؟ قال : يقاتل عن بيضة الإسلام لا عن هؤلاء(٧) .

ورواه عن علي ، عن أبيه ، عن يحيى بن أبي عمران(١١) ، عن يونس

<sup>(</sup>٢) في المصدر: فرساً.

<sup>(</sup>٣) في الكافي زيادة : وهو جاهل بوجه السبيل ( هامش المخطوط )

<sup>(</sup>٤) في نسخة : شخص ( هامش المخطوط )

قضى: مات (الصحاح قضي ، ٦ ٢٤٦٣ ، ويريس مضى (هامش ٥) المخطوط ) .

<sup>(</sup>٦) في نسخة : يسع ( هامش المخطوط ) .

<sup>(</sup>٧) علل الشرائع: ٣٠٣ / ٧٢ .

<sup>(</sup>٨) في نسخة : يحيى عن أبي عمران (هامش المحطوط)

عن الرضا ( عليه السلام ) نحوه (٩).

[ ۱۹۹٤٤] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله (عليه يحيى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن رجل دخل أرض الحرب بأمان فغزا القوم الذين دخل عليهم قوم آخرون ؟ قال : على المسلم أن يمنع نفسه ويقاتل عن حكم الله وحكم رسوله ، وأمّا أن يقاتل الكفار على حكم الجور وسنتهم فلا يحلّ له ذلك .

[ ١٩٩٤٥] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن معبد<sup>(١)</sup> ، عن واصل ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : جعلت فداك ما تقول في هؤلاء الـذين يقتلون في هذه الثغور ؟ قال : فقال : الويل يتعجّلون قتلة في الدنيا وقتلة في الآخرة والله ما الشهيد إلّا شيعتنا ولو ماتوا على فرشهم .

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

<sup>(</sup>٩) الكافي د(١ / ٢١

٣ ـ التهذيب ٦ : ١٣٥ / ٢٢٩

٤ \_ التهذيب ٦ : ١٢٥ / ٢٢٠

<sup>(</sup>١) في المصدر : على بن سعيـد

 <sup>(</sup>٢) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يـدل على بعض المقصـود في البابـين ١٣ ، ١٣ من هذه الأبواب .

# ٧ - باب حكم من نذر مالاً للمرابطة أو أوصى به

[ ۱۹۹٤٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار قال : كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) إني كنت نذرت نذراً منذ سنين أن أخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا مما يرابط فيه المتطوعة نحو مرابطتهم بجدة وغيرها من سواحل البحر ، أفترى جعلت فداك أنّه يلزمني الوفاء به أو لا يلزمني أو أفتدي الخروج إلى ذلك بشيء من أبواب البر لأصير إليه إن شاء الله ؟ فكتب إليه بخطّه وقرأته : إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين فالوفاء به إن كنت تخاف شنعته وإلا فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب البر وفقنا الله وإيّاك لما يحب ويرضى .

[ ۱۹۹٤٧] ٢ - عبدالله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن محمّد بن عيسى ، عن الرضا (عليه السلام) أنّ يونس سأله وهو حاضر عن رجل من هؤلاء مات وأوصى أن يدفع من ماله فرس وألف درهم وسيف لمن يرابط عنه ويقاتل في بعض هذه الثغور ، فعمد الوصي فدفع ذلك كلّه إلى رجل من أصحابنا فأخذه منه وهو لا يعلم ، أنّه لم يأت لذلك وقت بعد ، فما تقول يحلّ له أن يرابط عن الرجل في بعض هذه الثغور أم لا ؟ بعد ، فما تقول يحلّ له أن يرابط عن الرجل في بعض هذه الثغور أم لا ؟ فقال : يردّ إلى الوصي ما أخذ منه ولا يرابط ، فإنّه لم يأت لذلك وقت بعد ، فقال : يردّه عليه ، فقال يونس : فإنّه لا يعرف الوصي ، قال : يسأل عنه ، فقال له يونس بن عبدالرحمن : فقد سأل عنه فلم يقع عليه كيف يصنع ؟ فقال : إن كان هكذا فليرابط ولا يقاتل ، قال : فإنّه مرابط فجاءه العدو حتى فقال : إن كان هكذا فليرابط ولا يقاتل ، قال : فإنّه مرابط فجاءه العدو حتى

الباب ٧ فيه حديثان

١ - التهذيب ٦ : ١٢٦ / ٢٢١

٢ - قرب الإسناد : ١٥٠

كاد أن يدخل عليه كيف يصنع ، يقاتل أم لا ؟ فقال له الرضا (عليه السلام): إذا كان ذلك كذلك فلا يقاتل عن هؤلاء ، ولكن يقاتل عن بيضة الإسلام فإن في ذهاب بيضة الإسلام دروس ذكر محمّد (صلّى الله عليه وآله) فقال له يونس: يا سيدي فإنّ عمك زيداً قد خرج بالبصرة وهو يطلبني ولا آمنه على نفسي فما ترى لي أخرج إلى البصرة أو أخرج إلى الكوفة ؟ فقال: بل أخرج إلى الكوفة فإذا مرّ(١) فصر الى البصرة.

## ٨ ـ باب جواز الاستنابة في الجهاد وأخذ الجعل عليه

[ ١٩٩٤٨ ] ١ - عبدالله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه (عليهما السلام) إنّ علياً (عليه السلام) سُئل عن إجعال الغزو ؟ فقال : لا بأس به أن يغزو الرجل عن الرجل ويأخذ منه الجعل .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمـد بن يحيــى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن على (عليهم السلام )(٢) .

<sup>(</sup>١) في المصدر: فإذاً فصر الخ.

الباب ٨

فيه حديث ١

١ - قرب الإسناد : ٦٢ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ٦٣ من هذه الأبواب .

<sup>(</sup>١) في التهذيب زيادة : عن وهب .

<sup>(</sup>٢) التهذيب ٦ : ١٧٣ / ٣٣٨ .

#### ٩ ـ باب من يجوز له جمع العساكر والنروج بها إلى الجهاد

[ ١٩٩٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، عن القاسم بن بريد ، عن أبي عمرو الزبيري ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: أخبرني عن الدعاء إلى الله والجهاد في سبيله أهو لقوم لا يحلُّ إلَّا لهم ولا يقوم بـه إلَّا من كان منهم أم هـو مباح لكلُّ من وحَّد الله عزَّ وجلَّ وآمن برسول ( صلَّى الله عليه وآل وسلم) ؟ ومن كان كذا فله أن يدعو إلى الله عزّ وجلّ وإلى طاعته وأن يجاهد في سبيـل الله ؟ فقال : ذلك لقوم لا يحلُّ إلَّا لهم ، ولا يقوم به إلَّا من كان منهم فقلت : من أولئك ؟ فقال : من قيام بشرائط الله عيزٌ وجيلٌ في القتيال والجهياد على المجاهدين فهو المأذون له في الدعـاء إلى الله عزّ وجـلّ ، ومن لم يكن قائمـاً بشرائط الله عزّ وجلّ في الجهاد على المجاهدين فليس بمأذون له في الجهاد والدعاء إلى الله حتّى يحكم في نفسه بما أخذ الله عليه من شرائط الجهاد، قلت : بين لي يرحمك الله ، فقال : إنَّ الله عزَّ وجلَّ أخبر في كتابه الـدعاء إليه ، ووصف الدعاة إليه فجعل ذلك لهم درجات يعرف بعضها بعضاً ، ويستدلُّ ببعضها على بعض ، فأخبر أنَّه تبارك وتعالى أوَّل من دعا إلى نفسه ودعا إلى طاعته واتَّباع أمره ، فبدأ بنفسه فقال : ﴿ وَاللَّهِ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّـلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (١) ثمّ ثنّى برسولهِ فقال : ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلَ رَبُّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (٢) ـ يعني : القرآن ـ ولم يكن داعياً إلى الله عزّ وجل من خالف أمر الله ويـدعو

> الباب ۹ فیه حدیثان

١ \_ الكافي ٥ : ١٣ / ١

<sup>(</sup>۱) يونس ۱۰ : ۲۵ .

<sup>(</sup>٢) النحل ١٢٥ : ١٢٥

إليه بغير ما أمر في كتابه (٣) الذي أمر أن لا يدعى إلّا به ، وقال في نبيه ( صلَّى. الله عليه وآله ): ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِـرَاطِ مُّسْتَقِيم ﴾(١) يقول : تدعو ، ثمَّ ثلَّث بالدعاء إليه بكتابه أيضاً فقـال تبارك وتعـالي : ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ \_ أي يدعو \_ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٥) ثمّ ذكر من أذن له في الدعاء إليه بعدَه وبعد رسـوله في كتـابه فقـال : ﴿ وَلْتَكُن مَّنكُمْ أُمَّةٌ يَـدْعُونَ إِلَى الْخَيْـر وَيَـأْمُـرُونَ بِـالمَعْـرُوفِ وَيَنْهَـوْنَ عَن المُنْكَـر وَأُوْلَئِـكَ هُمُ المُفْلِحُونَ ﴾(٦) ثمّ أخبر عن هذه الأمّة وممّن هي وأنّها من ذرّية إبراهيم وذرّية إسماعيل من سكّان الحرم ممّن لم يعبدوا غير الله قطّ الذين وجبت لهم الدعوة دعوة إبراهيم وإسماعيل من أهل المسجد الذين أخبر عنهم في كتابه أنَّه أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً ، الذين وصفناهم قبل هذه في صفة أمّة إبراهيم(٧) الذين عناهم الله تبارك وتعالى في قوله : ﴿ أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَن اتَّبَعَنِي ﴾(^) يعنى : أوَّل من اتبعه (٩) على الإيمان به والتصديق له بما جاء بـه من عند الله عـزّ وجلّ من الأمّـة التي بعث فيها ومنهـا وإليها قبل الخلق ممّن لم يشرك بالله قطّ ، ولم يلبس إيمانه بـظلم ، وهـو الشرك ، ثمَّ ذكر أتباع نبيَّه ( صلَّى الله عليه وآله ) وأتباع هذه الأمَّة التي وصفها ـ في كتابه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجعلها داعية إليه ، وأذن لـه في الدعاء إليه ، فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ المُـوَّمِنِينَ ﴾ (١٠) ثمّ وصف أتباع نبيّه (صلّى الله عليه وآله ) من المؤمنين فقال عز وجل:

<sup>(</sup>٣) في نسخة زيادة : والدين ( هامش المخطوط ) .

<sup>(</sup>٤) الشوري ٤٢ : ٥٢ .

<sup>(</sup>٥) الإسراء ١٧: ٩.

<sup>(</sup>٦) أل عمران ٢٠٤٠

<sup>(</sup>٧) في نسخة : محمد ( هامش المخطوط ) . .

<sup>(</sup>۸) يوسف ۱۰۸ : ۱۰۸

<sup>(</sup>٩) في نسخة : أول التبعة ( هامش المخطوط ) .

<sup>(</sup>١٠) الأنفال ٨ : ٦٤ .

﴿ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِـدًاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَـاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعـاً سُجَّداً ﴾ (١١) الآية ، وقال : ﴿ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللهُ النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأْيِمَانِهِم ﴾ (١٢) \_ يعني : أولئك المؤمنين \_ وقال ﴿ قَدْ أَفْلَحَ المُؤْمِنُونَ ﴾(١٣) ثمّ حلّاهم ووصفهم كيلا يطمع في اللّحـاق بهم إلّا من كان منهم ، فقال فيما حلاهم بـ ووصفهم : ﴿ الَّـذِينَ هُمْ فِي صَــلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ \* وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغُو مُعْرِضُونَ - إلى قُولُه : - أَوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ \* الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (١٤) وقال في صفتهم وحليتهم أيضاً ﴿ الَّذِينَ لَايَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَـرَ ﴾(١٥) وذكر الآيتين ثمَّ أخبـر أنَّه اشترى من هؤلاء المؤمنين ومن كان على مثل صفتهم ﴿ أَنفسهم وأموالهم بأنَّ لهم الجنَّة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقًّا في التوراة والإنجيل والقرآن ﴾ (١٦) ، ثمّ ذكر وفاءهم له بعهده ومبايعته فقال : ﴿ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الفَوْزُ العَظِيمُ ﴾ (١٧) فلمَّا نزلت هذه الآية : ﴿ إِنَّ اللهِ اشْتَرَىٰ مِنَ المُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ ﴾ (١٨) قام رجل إلى رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) فقال: أرأيتك يا نبى الله الرجل يأخذ سيفه فيقاتـل حتّى يقتل إلّا أنّـه يقترف من هـذه المحارم أشهيد هو ؟ فأنزل الله عزّ وجل على رسوله ﴿ التَّائِبُون العَابِدُونَ ﴾ (١٩) وذكر الآية فبشر الله المجاهدين من المؤمنين اللذين هذه صفتهم وحليتهم بالشهادة والجنَّة وقال: التائِبُونَ من الذنوب العابدُونَ الـذين لا يعبدون إلَّا الله ولا يشركون به شيئًا الحَـامِدُونَ الـذين يحمدون الله على كـل حال في الشـدّة

<sup>(</sup>۱۱) الفتح ۸۸ : ۲۹

<sup>(</sup>۱۲) التحريم ٦٦ : ٨ .

<sup>(</sup>١٣) المؤمنون ٢٣ : ١

<sup>(</sup>١٤) المؤمنون ٢٣ : ٢ ـ ١١

<sup>(</sup>١٥) الفرقان ٢٥ : ٦٨ .

<sup>(</sup>١٦ و ١٧و ١٨) التوبة ٩ : ١١١ .

<sup>(</sup>١٩) التوبة ٩ : ١١٢ .

والرخاء السائِحُونَ وهم الصائمون الراكِعُونَ الساجدونَ وهم الـذين يواظبـون على الصلوات الخمس والحافظون لها والمحافظون عليها في ركوعها وسجودها وفي الخشوع فيها وفي أوقاتها الأمرونَ بالمَعرُوف بعد ذلك ، والعاملون به والناهُونَ عَن المُنْكَر والمنتهون عنه ، قال : فبشـر من قتل وهــو قائم بهذه الشروط بالشهادة والجنّة ثمّ أخبر تبارك وتعالى أنّه لم يأمر بالقتال إلّا أصحاب هذه الشروط فقال عزَّ وجل : ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ الله عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ \* الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا الله ﴾(٢٠) وذلك أنَّ جميع ما بين السَّماء والأرض لله عزَّ وجل ولرسوله ( صلَّى الله عليه وآله ) ولاتباعهما من المؤمنين من أهل هذه الصفة ، فما كان من الدنيا في أيدي المشركين والكفار والظلمة والفجار من أهل الخلاف لرسول الله ( صلَّى الله عليه وآلـه ) والمولى عن طاعتهما ممَّا كان في أيـديهم ظلموا فيه المؤمنين من أهل هذه الصفات وغلبوهم على ما أفاء الله على رسوله فهو حقّهم أفاء الله عليهم ورده إليهم ، وإنّما كان معنى الفيء كـل ما صار إلى المشركين ثمّ رجع مما كان غلب عليه أو فيه فما رجع إلى مكانه من قـول أو فعل فقـد فاء مثـل قول الله عـزّ وجل : ﴿ لِلَّذِينَ يُـوُّلُـونَ مِن نِّسَـائِهمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُر فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ \_ أي رجعوا ، ثمَّ قال : \_ وَإِنْ عَرِمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ الله سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ (٢١) وقال : ﴿ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْـدَاهُمَا عَلَى الْأَخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ - أي ترجع - فَإِنْ فَاءَتْ - أي رجعت - فَأَصْلِحُـواْ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ الله يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ (٢٢) يعني بقوله تفيء: ترجع فذلك (٢٣) الدليل على أنَّ الفيء كـلّ راجع إلى مكـان قد كـان عليه أو فيـه،

<sup>(</sup>۲۰) الحج ۲۲ : ۳۹ ، ۶۰ .

<sup>(</sup>٢١) البقرة ٢ : ٢٢٦ . ٢٢٧

<sup>(</sup>۲۲) الحجرات ۶۹: ۹.

<sup>(</sup>٢٣) في التهذيب : فدل ( هامش المخطوط ) .

ويقال للشمس إذا زالت قد فائت الشمس حين يفيء الفيء عند رجوع الشمس إلى زوالها ، وكذلك ما أفياء الله على المؤمنين من الكفَّار فيإنَّما هي حقـوق المؤمنين رجعت إليهم بعد ظلم الكفّـار إياهم ، فـذلك قـوله : ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ﴾ (٢٤) ما كان المؤمنون أحقّ بـه منهم ، وإنَّما أذن للمؤمنين الذين قاموا بشرائط الإيمان التي وصفناها ، وذلك أنَّه لا يكون مأذوناً له في القتال حتَّى يكون مظلوماً ، ولا يكون مـظلوماً حتَّى يكـون مؤمناً ، ولا يكون مؤمناً حتّى يكون قائماً بشرائط الإيمان الّتي اشترط الله عزّ وجل على المؤمنين والمجاهدين فإذا تكاملت فيـه شرائط الله عـزّ وجل كــان مؤمناً ، وإذا كان مؤمناً كان مظلوماً ، وإذا كان مظلوماً كان مأذوناً له في الجهاد لقول الله عزَّ وجل : ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهِ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيـرٌ ﴾ وإن لم يكن مستكملًا لشرائط الإيمان فهو ظالم ممن يبغى (٢٥) ويجب جهاده حتى يتوب وليس مثله مأذوناً له في الجهاد والدعاء إلى الله عزّ وجل لأنّه ليس من المؤمنين المظلومين الَّذين أذن لهم في القرآن في القتال ، فلمَّا نزلت هذه الآية ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ﴾ في المهاجرين الذين أخرجهم أهل مكة من ديارهم وأموالهم أحل لهم جهادهم بظلمهم إيّاهم ، وأذن لهم في القتال ، فقلت : فهذه نزلت في المهاجرين بظلم مشركي أهل مكة لهم ، فما بالهم في قتالهم كسرى وقيصر ومن دونهم من مشركي قبائل العرب ؟ فقال : لو كان إنَّما أذن في قتال من ظلمهم من أهل مكة فقط لم يكن لهم إلى قتال جموع كسرى وقيصر وغير أهل مكة من قبائل العرب سبيل ، لأنَّ الذين ظلموهم غيرهم ، وإنَّما أذن لهم في قتال من ظلمهم من أهل مكة لإخراجهم إياهم من ديارهم وأموالهم بغير حق ، ولو كانت الآية إنما عنت المهاجرين الذين ظلمهم أهل مكة كانت الآية مرتفعة الفرض عمّن بعدهم إذا لم يبق من الظالمين والمظلومين أحد وكان فرضها مرفوعاً عن الناس بعدهم إذا لم يبق

<sup>(</sup>٢٤) الحج ٢٢ : ٣٩ وكذا في الموردين الأتيين .

<sup>(</sup>٢٥) في نسخة : سعى ( هامش المخطوط ) .

من السطالمين والمظلومين أحد وليس كما ظننت ولا كما ذكرت ، لكن المهاجرين ظلموا من جهتين: ظلمهم أهل مكّة بإخراجهم من ديارهم وأموالهم فقاتلوهم بإذن الله لهم في ذلك ، وظلمهم كسرى وقيصر ومن كان دونهم من قبائل العرب والعجم بما كان في أيديهم ممّا كان المؤمنون أحقّ به منهم ، فقد قاتلوهم بإذن الله عزّ وجلّ لهم في ذلك ، وبحجّة هذه الآية يقاتل مؤمنو كلِّ زمان ، وإنما أذن الله عزَّ وجلَّ للمؤمنين الـذين قامـوا بما وصف الله عزّ وجلّ من الشرائط التي شرطها الله عز وجل على المؤمنين في الإيمان والجهاد ومن كان قائماً بتلك الشرائط فهو مؤمن وهو مظلوم ومأذون لـه في الجهاد بذلك المعنى ، ومن كان على خلاف ذلك فهو ظالم وليس من المظلومين ، وليس بمأذون لـه في القتـال ، ولا بـالنهي عن المنكـر والأمــر بالمعروف ، لأنَّه ليس من أهل ذلك ، ولا مأذون لـه في الدعـاء إلى الله عزَّ وجلَّ لأنَّه ليس يجاهد(٢٦) مثله ، وأمر بدعائه إلى الله . ولا يكون مجاهـداً من قد أمر المؤمنون بجهاده وحظر الجهاد عليه ومنعه منه ، ولا يكون داعياً إلى الله عزَّ وجلَّ من أمر بدعائه مثله إلى التوبة والحقِّ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولا يأمر بالمعروف من قد أمر أن يؤمر به ، ولا ينهى عن المنكر من قد أمر أن ينهي عنه ، فمن كانت قد تمّت فيه شرائط الله عزّ وجلّ التي وصف بها أهلها من أصحاب النبي (صلَّى الله عليه وآله ) وهـو مـظلوم فهـو مأذون له في الجهاد كما أذن لهم في الجهاد ، لأنَّ حكم الله عزَّ وجلَّ في الأولين والآخرين وفرائضه عليهم سواء إلّا من علَّة أو حادث يكون ، والأولون والآخرون أيضاً في منع الحوادث شركاء ، والفرائض عليهم واحدة ، يسأل الأخرون من أداء الفرائض عمّا يسأل عنه الأولون، ويحاسبون عمّا به يحاسبون ، ومن لم يكن على صفة من أذن الله له في الجهاد من المؤمنين فليس من أهل الجهاد وليس بمأذون له فيه حتّى يفيء بما شرط الله عزّ وجـلّ

(٢٦) في نسخة : بمجاهد ( هامش المخطوط ) .

فإذا تكاملت فيه شرائط الله عز وجل على المؤمنين والمجاهدين فهو من المأذونين لهم في الجهاد ، فليتق الله عزّ وجلّ عبد ولا يغترّ بالأماني التي نهي الله عزِّ وجل عنها من هذه الأحاديث الكاذبة على الله التي يكذِّبها القرآن ، ويتبرأ منها ومن حملتها ورواتها ، ولا يقـدم على الله عزّ وجـلّ بشبهة لا يعـذر بها ، فإنَّه ليس وراء المتعرض (٢٠) للقتل في سبيل الله منزلة يؤتي الله من قبلها ، وهي غاية الأعمال في عظم قدرها ، فليحكم امرؤ لنفسه وليُرها كتاب الله عزَّ وجل ويعرضها عليه فإنَّه لا أحد أعلم بالمرء من نفسه ، فإن وجدها قائمة بما شرط الله عليه في الجهاد فليقـدم على الجهاد ، وإن علم تقصيـراً فليصلحها وليقمها على ما فرض الله تعالى عليها من الجهاد ثمّ ليقدم بها وهي طاهرة مطهرة من كل دنس يحول بينها وبين جهادها ، ولسنا نقول لمن أراد الجهاد وهو على خلاف ما وصفنا من شرائط الله عزّ وجلّ على المؤمنين والمجاهدين : لا تجاهدوا ، ولكن نقول : قد علَّمناكم ما شرط الله عزَّ وجلَّ على أهل الجهاد الذين بايعهم واشترى منهم أنفسهم وأموالهم بالجنان فليصلح امرؤ ما علم من نفسه من تقصير عن ذلك ، وليعرضها على شرائط الله عـزّ وجلّ ، فـإن رأى أنّه قـد وفي بها وتكـاملت فيه فـإنّه ممّن أذن الله عـزّ وجلُّ له في الجهاد ، وإن أبي إلَّا أن يكون مجـاهداً على مـا فيه من الاصـرار على المعاصى والمحارم والإقدام على الجهاد بالتخبيط والعمى والقدوم على الله عزَّ وجلَّ بالجهل والروايات الكاذبة فلقد لعمري جاء الأثر فيمن فعـل هذا الفعل أنَّ الله تعالى ينصر هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم ، فليتق الله عـزّ وجلُّ امرؤ وليحذر أن يكون منهم ، فقد بيّن لكم ولا عذر لكم بعد البيان في الجهل ولا قوَّة إلَّا بالله وحسبنا الله عليه توكلنا وإليه المصير .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب نحوه (۲۸) .

<sup>(</sup>٢٧) في نسخة : المعترض ( هامش المخطوط ) .

<sup>(</sup>۲۸) التهذيب ٦ : ۲۲٧ / ۲۲٤ .

[ ١٩٩٥٠] ٢ \_ وعن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن عبدالكريم بن عتبة الهاشمي قال : كنت قاعداً عند أبي عبدالله (عليه السلام) بمكَّة إذ دخل عليه أناس من المعتزلة فيهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وحفص بن سالم مولى ابن هبيرة وناس من رؤسائهم ، وذلك حدثان(١) قتل الوليد \_ إلى أن قال : \_ فأسندوا أمرهم إلى عمرو بن عبيد فتكلم فأبلغ وأطال ، فكان فيما قال أن قال : قد قتل أهــل الشام خليفتهم وضرب الله بعضهم ببعض ، وشتَّت أمرهم ، فنظرنا فوجدنا رجلًا له عقل ودين ومروءة وموضع ومعدن للخلافة وهو محمّد بن عبدالله بن الحسن فأردنا أن نجتمع عليه فنبايعه ، ثمّ نظهر معه فمن كان تابعنا فهـو منا ، وكنا منه ، ومن اعتزلنا كففنا عنه ، ومن نصب لنا جاهدناه ونصبنا له على بغيمه وردّه إلى الحقّ وأهله وقـد أحببنا أن نعـرض ذلك عليـك فتدخـل معنا فـإنّه لا غنى بنا عن مثلك لموضعك وكثرة شيعتك ، فلمّا فرغ قال أبو عبدالله (عليه السلام): أكلُّكم على مثل ما قال عمرو؟ قالوا: نعم فحمد الله وأثنى عليه ، وصلَّى على النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) ثمَّ قال : إنَّما نسخط إذا عُصى الله ، فأمَّا إذا أطيع رضينا \_ إلى أن قال: \_ يـا عمـرو أرأيت لـو بـايعت صاحبك الـذي تدعـوني إلى بيعته ثمّ اجتمعت لكم الأمـة فلم يختلف عليكم رجلان فيها فأفضيتم إلى المشركين الذين لا يسلمون ولا يؤدون الجزية أكان عندكم وعند صاحبكم من العلم ما تسيرون فيه بسيرة رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) في المشركين في حروبه ؟ قال : نعم ، قال : فتصنع ماذا ؟ قال : ندعوهم إلى الإسلام ، فإن أبوا دعوناهم إلى الجزية ، قال : إن كانوا مجـوساً ليسوا بأهل الكتاب؟ قال: سواء، قال: وإن كانوا مشركي العرب وعبدة الأوثان ؟ قال : سواء ، قال : أخبرني عن القرآن تقرؤه ؟ قال : نعم ، قال :

٢ ـ الكافي ٥ : ٣٣ / ١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٤١ من هذه الأبواب .
 (١) حدثان الشيء : أوله ( الصحاح ـ حدث ـ ١ : ٢٧٩ ) .

إقرأ ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُوْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ الله وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِرْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ (٢) فاستثناء الله تعالى واشتراطه من أهل الكتاب فهم والذين لم يؤتوا الكتاب سواء ؟ قال : نعم ، قال : عمّن أخذت ذا ؟ قال : سمعت الناس يقولون ، قال : فدع ذا ، ثمّ ذكر احتجاجه عليه وهو طويل الى أن قال - ثم أقبل على عمرو بن عبيد ، فقال : يا عمرو اتّق الله وأنتم أيها الرهط فاتقوا الله فإن أبي حدّثني وكان خير أهل الأرض وأعلمهم بكتاب الله وسنة نبيه (صلّى الله عليه وآله ) أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) قال : من ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه وفي المسلمين من هو أعلم منه فهو ضال متكلّف .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه(٣) .

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٤) .

 ١٠ - باب وجوب الدعاء إلى الإسلام قبل القتال إلا لمن قوتل على الدعوة وعرفها وحكم القتال مع الظالم

[ ١٩٩٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن

<sup>(</sup>٢) التوبة ٩: ٢٩

<sup>(</sup>٣) التهذيب ٦ : ١٤٨ / ٢٦١

<sup>(</sup>٤) يأتي في البابين ١٢ ، ١٣ من هذه الأبواب .

وتقدم ما يبدل عليه في الحديث ١٧ من الساب ٤٢ ، وفي الخديث ٢ من الساب ٤٤ من أبواب وجوب الحج ، وفي الحديث ٢٤ من لباب ١ ، وفي الحديث ١ سن الساب ١ ، وفي الحديث ٢ من الناب ٦ من هذه الأنواب

الباب ١٠

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٢٨ / ٤ .

النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) بعثني رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إلى اليمن فقال : يا علي لا تقاتلن أحداً حتّى تدعوه إلى الإسلام ، وأيم الله لئن يهدي الله عز وجل على يديك رجلاً خير لك ممّا طلعت عليه الشمس وغربت ولك ولاؤه يا على .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن النوفلي مثله(١) .

وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبداله بن عبدالرحمن ، عن مسمع بن عبدالملك ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) وذكر مثله (۲) .

المورا ا

<sup>(</sup>١) التهذيب ٦ : ١٤١ / ٢٤٠

<sup>(</sup>٢) الكافي ٥ : ٣٦ / ٢ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٠ / ١ .

وأخذ ماله واعتدي عليه ، فكيف بالمخرج وأنا دعوته ؟ فقال : إنّكما مأجوران على ما كان من ذلك وهو معك يحوطك(١) من وراء حرمتك ، ويمنع قبلتك ، ويدفع عن كتابك ، ويحقن دمك خير من أن يكون عليك يهدم قبلتك وينتهك حرمتك ، ويسفك دمك ، ويحرق كتابك .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي عمر الشامي (٢) ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

### ١١ ـ باب كيفية الدعاء إلى الإسلام

[ ۱۹۹۵۳] ۱ - محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن المنقري ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري قال : دخل رجال من قريش على علي بن الحسين (عليه السلام) فسألوه كيف المدعوة إلى المدين ؟ فقال : تقول : بسم الله الرحمن الرحيم أدعوك إلى الله عزّ وجلّ وإلى دينه ، وجماعه أمران : أحدهما معرفة الله عز وجل ، والأخر العمل برضوانه ، وإنّ معرفة الله عز وجلّ أن يعرف بالوحدانية والرأفة والرحمة والعزة والعلم والقدرة والعلو على كلّ شيء ، وأنّه النافع الضار القاهر لكلّ

<sup>(</sup>١) في التهذيب : يحفظك ( هامش المخطوط ) .

<sup>(</sup>٢) في التهذيب: أبي عمرة السلمي

<sup>(</sup>٢) التهذيب ٦ : ١٣٥ / ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٤) تقدم في الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الابواب .

وتقدم ما يدل على حرمة القتال مع الظالم في الباب ٦ من هذه الأبواب

ويأتي ما يدل على المقصود في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الابواب .

الباب ١١

فیه حدیث ۱

١ ـ الكافي ٥ : ٣٦ / ١ .

شيء ، الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ، وأنّ محمّداً عبده ورسوله ، وأنّ ما جاء به هو الحق من عند الله عزّ وجل ، وما سواه هو الباطل ، فإذا أجابوا إلى ذلك فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمّد القاساني ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري(١) .

أقول: الظاهر أنَّ هذه أفضل الكيفيات(٢).

# ١٢ ـ باب اشتراط وجوب الجهاد بأمر الإمام وإذنه ، وتحريم الجهاد مع غير الإمام العادل

[ ١٩٩٥٤] ١ - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن سويدالقلاء ، عن بشير (١) ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قلت له : إني رأيت في المنام أني قلت لك إن القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، فقلت لي : نعم هو كذلك ، فقال أبو عبدالله (عليه السلام) : هو كذلك هو كذلك .

وعن محمّد بن الحسن الطائي ، عمّن ذكره ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن بشير الدهان مثله (٢) .

<sup>(</sup>١) التهذيب ٦ : ١٤١ / ٢٣٩

<sup>(</sup>٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب ما يدل على مراحل الدعوة في القتال .

الباب ١٢

فیه ۱۰ أحادیث

١ - الكافي ٥ : ٢ / ٢ ، التهذيب ٦ : ١٣٤ / ٢٢٦ .

<sup>(</sup>١) أضاف في نسخه: الدهان.

<sup>(</sup>٢) الكافي ٥ : ٢٣ / ٣

[ ١٩٩٥٥] ٢ - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحكم بن مسكين ، عن عبدالملك بن عمرو قال : قال لي أبو عبدالله (عليه السلام) : يا عبدالملك ما لي لا أراك تخرج إلى هذه المواضع التي يخرج إليها أهل بلادك ؟ قال : قلت : وأين ؟ قال : جدّة وعبادان والمصيصة وقروين ، فقلت : انتظاراً لأمركم والاقتداء بكم ، فقال : إي والله لوكان خيراً ما سبقونا إليه ، قال : قلت له : فإنّ الزيدية يقولون ليس بينا وبين جعفر خلاف إلّا أنه لا يرى الجهاد ، فقال : أنا لا أراه ؟! بلى والله إنّي لأراه ولكنّى أكره أن أدع علمي إلى (١) جهلهم .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله .

[ ١٩٩٥٦] ٣ - وعنه ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لقى عبداد البصري (١) على بن الحسين (عليه السلام) في طريق مكة ، فقال له : يا على بن الحسين تركت الجهاد وصعوبته ، وأقبلت على الحج ولينه ، إنّ الله عز وجل يقول : ﴿ إِنَّ الله الشّتَرَىٰ مِنَ المُوْمِنِين أَنفُسَهُمْ وَأُمُوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الجَنّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الله عليه ) أتم الآية فقال الله عليه ) أتم الآية فقال ﴿ التّائِبُونَ العابِدُونَ ﴾ الآية ، فقال على بن الحسين (عليه السلام) : إذا رأينا هؤلاء الذين هذه صفتهم فالجهاد معهم أفضل من الحج .

٢ \_ الكافي ٥ : ١٩ / ٢

<sup>(</sup>١) في نسخة : على ( هامش المخطوط ) .

<sup>(</sup>٢) التهذيب ٦ : ١٢٦ / ٢٢٣ .

٣\_ الكنافي ٥ : ٢٢ / ١ ، وأورد نحوه عن الفقيمه في حديث ٢ من البناب ٤٤ من أبـواب وجـوب الحج .

<sup>(</sup>١) في الاحتجاج : عبادة البصري ( هامش المخطوط )

<sup>(</sup>٢) التوبة ٩ : ١١١ .

ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) مرسلً<sup>(٣)</sup> .

ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه ، عن رجاله ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) مثله (٤) .

[ ١٩٩٥٧ ] ٤ - وعن محمّد بن أبي عبدالله ومحمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن الحسن بن العباس بن الجريش ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) - في حديث طويل في شأن إنّا أنزلناه - قال : ولا أعلم في هذا الزمان جهاداً إلاّ الحج والعمرة والجوار .

[ ۱۹۹۵ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن عبدالله ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن المغيرة قال : قال محمّد بن عبدالله للرضا (عليه السلام) وأنا أسمع : حدثني أبي عن أهل بيته ، عن آبائه أنّه قال له بعضهم : إنّ في بلادنا موضع رباط يقال له : قزوين ، وعدواً يقال له : الديلم فهل من جهاد أو هل من رباط ؟ فقال : عليكم بهذا البيت فحجوه ، فأعاد عليه الحديث فقال : عليكم بهذا البيت فحجوه ، أما يرضى أحدكم أن يكون في بيته ينفق على عياله من طوله ينتظر أمرنا ، فإن أدركه كان كمن شهد مع رسول الله على الله عليه وآله ) بدراً ، فإن مات ينتظر أمرنا كان كمن كان مع قائمنا صلوات الله عليه هكذا في فسطاطه ، وجمع بين السبابتين ، ولا أقول :

<sup>(</sup>٣) الاحتجاج: ٣١٥.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمى ١ : ٣٠٦ .

٤ ـ الكافي ١ : ١٩٤ / ٧ .

٥ ـ الكافي ٥ : ٢٢ / ٢ ، وأورد صدره وذيله في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب وجوب الحج .

هكذا ، وجمع بين السبابة والوسطى ، فإن هذه أطول من هذه ، فقال : أبو الحسن ( عليه السلام ) صدق .

[ ١٩٩٥٩] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن أبي طاهر الوراق ، عن ربيع بن سليمان الخزاز ، عن رجل ، عن أبي حمزة الثمالي قال : قال رجل لعلي بن الحسين (عليه السلام) : أقبلت على الحج وتركت الجهاد فوجدت الحج أيسر عليك ، والله يقول : ﴿ إِنَّ الله اشْتَرَىٰ مِنَ المُوْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ﴾(١) عليك ، والله يقول : ﴿ إِنَّ الله اشْتَرَىٰ مِنَ المُوْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ﴾(١) الآية ، فقال علي بن الحسين (عليه السلام) إقرأ ما بعدها ، قال : فقرأ ﴿ النَّائِبُونَ العَابِدُونَ الحَامِدُونَ - إلى قوله - الحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ ﴾(٢) قال : فقرأ طهر هؤلاء لم نؤثر على الجهاد فقال علي بن الحسين (عليه السلام) إذا ظهر هؤلاء لم نؤثر على الجهاد شيئاً .

[ ١٩٩٦٠] ٧ - وبإسناده عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن عبدالله بن المصدق ، عن محمّد بن عبدالله السمندري قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام ) إني أكون بالباب ـ يعني : باب الأبواب ـ فينادون السلاح فأخرج معهم ، قال : فقال لي : أرأيتك إن خرجت فاسرت رجلًا فأعطيته الأمان وجعلت له من العقد ما جعله رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) للمشركين أكان يفون لك به ؟ قال : قلت : لا والله جعلت فداك ما كانوا يفون لي به ، قال : فلا تخرج ، قال : ثمّ قال لي : أما إنّ هناك السيف .

٦- التهذيب ٦ : ١٣٤ / ٢٢٥ ، وأورد مثله عن الفقيه في الحمديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب
 وجوب الحج .

<sup>(</sup>١) التوبة ٩ : ١١١ .

<sup>(</sup>۲) التوبة ۹ : ۱۱۲

٧ ـ التهذيب ٦ : ١٣٥ / ٢٢٧

[ ١٩٩٦١ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يؤمن على الحكم ، ولا ينفذ في الفيء أمر الله عزّ وجل ، فإنه إن مات في ذلك المكان كان مُعيناً لعدونا في حبس حقنا والإشاطة (١) بدمائنا وميتته ميتة جاهلية .

وفي ( الخصال ) بإساده عن علي ( عليه السلام ) - في حديث الأربعمائة - مثله (۲) .

[ ١٩٩٦٢ ] ٩ \_ وبإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) \_ في حديث شرائع الدين \_ قال : والجهاد واجب مع إمام عادل ومن قتل دون ماله فهو شهيد .

[ ١٩٩٦٣ ] ١٠ - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا ( عليه السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال : والجهاد واجب مع إمام عادل ، ومن قاتل فقتل دون ماله ورحله ونفسه فهو شهيد ، ولا يحل قتل أحد من الكفار في دار التقية إلا قاتل أو باغ وذلك إذا لم تحذر على نفسك ، ولا

٨ ـ علل الشرائع : ٤٦٤ / ١٣

<sup>(</sup>١) أشاط بدمه : عرَّضه للقتل ( الصحاح ـ شيط ـ٣ : ١١٣٩ ) .

<sup>(</sup>٢) الخصال: ٦٢٥.

٩ ـ الخصال : ٦٠٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢٩ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج .

١٠ ـ تحف العقول: ٣١٣، وأورد صدر هذه القطعة في الحديث ٢٤ من الباب ١ من هذه الأبواب،
 وفي الحديث ٢١ من الباب ٢٤ من أبواب الأمر بالمعروف، وفي الحديث ٦ من الباب ٥ من
 أبواب حد المرتد.

أكل أموال الناس من المخالفين وغيرهم ، والتقية في دار التقية واجبة ، ولا حنث على من حلف تقية يدفع بها ظلماً عن نفسه .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

#### ۱۳ ـ باب حكم الخروج بالسيف قبل قيام القائم (عليه السلام)

[ ١٩٩٦٤] ١ - محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : عليكم بتقوى الله وحده لا شريك له وانظروا لأنفسكم ، فوالله إنّ الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي ، فإذا وجد رجلاً هو أعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه ويجيء بذلك الرجل الذي هو أعلم بغنمه من الذي كان فيها ، والله لو كانت لأحدكم نفسان يقاتل بواحدة يجرب بها ثمّ كانت الأخرى باقية تعمل على ما قد استبان لها ، ولكن له نفس واحدة إذا ذهبت فقد والله ذهبت التوبة فأنتم أحق أن تختاروا لأنفسكم ، إن أتاكم آت منّا فانظروا على أي شيء تخرجون ، ولا تقولوا : خرج زيد ، فإنّ زيداً كان عالماً وكان صدوقاً ولم يدعكم إلى نفسه ، وإنّما دعاكم إلى الرضا من آل محمّد (صلّى الله عليه وآله ) ولو ظهر لوفي بما دعاكم إليه إنّما خرج إلى سلطان

<sup>(</sup>١) تقدم في الحديث ٢٤ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ من البـاب ٥ ، وفي البابـين ٦ ، ٩ وفي الحـديث ٢ من الباب ٢٠ من هـذه الأبواب ، وفي الحـديث ١٧ من الباب ٤٦ من أبـواب وجوب الحج .

<sup>(</sup>٢) يأتي في الباب ١٣ ، وفي الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب .

الباب ۱۳ فیه ۱۷ حدشاً

١ ـ الكافي ٨ : ٢٦٤ / ٣٨١.

مجتمع لينقضه ، فالخارج منّا اليوم إلى أيّ شيء يدعوكم إلى الرضا من آل محمّد (عليه السلام) فنحن نشهدكم إنّا لسنا نرضى به وهو يعصينا اليوم وليس معه أحد ، وهو إذا كانت الرايات والألوية أجدر أن لا يسمع منّا إلّا من اجتمعت بنو فاطمة معه ، فوالله ما صاحبكم إلّا من اجتمعوا عليه إذا كان رجب فأقبلوا على اسم الله ، وإن أحببتم أن تتأخّروا إلى شعبان فلا ضير ، وإن أحببتم أن تصوموا في أهاليكم فلعل ذلك يكون أقوى لكم ، وكفاكم بالسفياني علامة .

[ ١٩٩٦٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي رفعه ، عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال : والله لا يخرج أحد منا قبل خروج القائم إلا كان مثله كمثل فرخ طار من وكره قبل أن يستوي جناحاه فأخذه الصبيان فعبثوا به .

[ ١٩٩٦٦ ] ٣ \_ وعن عــدة من أصحابنا ، عن أحمــد بن محمّـد ، عن عثمان بن عيسى ، عن بكر بن محمّد ، عن سدير قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : يا سدير الـزم بيتك ، وكن حِلْساً من أحلاسه ، واسكن ما سكن الليل والنهار ، فإذا بلغك أنّ السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك .

[ ۱۹۹۲۷ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن علي ، عن حفص بن عاصم ، عن سيف التمار ، عن أبي المرهف ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : الغبرة على من أثارها، هلك المحاصير ، قلت : جعلت فداك وما المحاصير ؟ قال : المستعجلون ، أما إنّهم لن يردوا الأمر يعرض لهم ـ إلى أن قال : \_ يا أبا المرهف أترى قوماً حبسوا أنفسهم على الله لا يجعل

۲ ـ الكافي ۸ : ۲۲۲ / ۲۸۳

٣\_الكافي ٨ : ٢٦٤ / ٣٨٣.

٤ ـ الكافي ٨ : ٢٧٣ / ٤١١ .

لهم فرجاً ؟ بلى والله ليجعلنّ الله لهم فرجاً .

[ ١٩٩٦٨ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبدالله عبدالرحمن بن أبي هاشم ، عن الفضل الكاتب قال : كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) فأتاه كتاب أبي مسلم ، فقال : ليس لكتابك جواب أخرج عنّا - إلى أن قال : - إنّ الله لا يعجل لعجلة العباد ، ولإزالة جبل عن موضعه أهون من إزالة ملك لم ينقض أجله - إلى أن قال : - قلت : فما العلامة فيما بيننا وبينك جعلت فداك ؟ قال : لا تبرح الأرض يا فضل حتى يخرج السفياني فأجيبوا إلينا - يقولها ثلاثاً - وهو من المحتوم .

[ ۱۹۹۲۹ ] ٦ - وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : كل راية ترفع قبل قيام القائم (عليه السلام) فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عزّ وجلّ .

[ ۱۹۹۷ ] ٧ - وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيـوب الخزاز ، عن عمر بن حنظلة قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : خمس علامات قبل قيام القائم : الصيحة ، والسفياني ، والخسف ، وقتل النفس الزكية ، واليماني ، فقلت : جعلت فداك إن خرج أحد من أهـل بيتك قبل هذه العلامات أنخرج معه ؟ قال : لا . . . الحديث .

[ ۱۹۹۷۱ ] ٨ - وعن حميد بن زياد ، عن عبيدالله بن أحمد الدهقان ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمّد بن زياد ، عن أبان ، عن صباح بن سيابة ، عن المعلّى بن خنيس قال : ذهبت بكتاب عبدالسلام بن نعيم وسدير

٥ - الكافي ٨ : ٢٧٤ / ٢١٢ .

٦ ـ الكافي ٨ : ٢٩٥ / ٢٥٢ .

٧ ـ الكافي ٨ : ٣١٠ / ٤٨٣ .

٨ ـ الكافي ٨ : ٣٣١ / ٥٠٩ .

وكتب غير واحد إلى أبي عبدالله (عليه السلام) حين ظهر المسودة قبل أن يظهر ولد العبّاس بأنّا قد قدّرنا أن يؤول هذا الأمر إليك، فما ترى؟ قال: فضرب بالكتب الأرض، قال: أفّ أفّ ما أنا لهؤلاء بإمام، أما يعلمون أنّه إنّما يقتل السفياني.

[ ۱۹۹۷۲ ] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبائه (عليهم وأنس بن محمّد ، عن أبائه (عليهم السلام) - في وصية النبي (صلّى الله عليه وآله ) لعلي (عليه السلام) - قال : يا علي إنّ إزالة الجبال الرواسي أهون من إزالة ملك لم تنقض أيّامه .

[ ۱۹۹۷۳ ] ۱۰ \_ وفي ( العلل ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن عمران الهمداني ، ومحمّد بن إسماعيل بن بزيع جميعاً ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن العيص بن القاسم قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : اتّقوا الله وانظروا لأنفسكم ، فإنّ أحقّ من نظر لها أنتم ، لو كان لأحدكم نفسان فقدّم إحداهما وجرّب بها استقبل التوبة بالأخرى كان ، ولكنّها نفس واحدة إذا ذهبت فقد والله ذهبت التّوبة إن أتاكم منّا آت ليدعوكم إلى الرضا منّا فنحن نشهدكم إنّا لا نرضى إنّه لا يطيعنا اليوم وهو وحده وكيف يطيعنا إذا ارتفعت الرايات والأعلام .

[ ۱۹۹۷٤] ۱۱ \_ وفي (عيون الأخبار) عن أحمد بن يحيى المكتب، عن محمّد بن يحيى المحتب، عن ابن أبي محمّد بن يحيى الصولي، عن محمّد بن زيد النحوي، عن ابن أبي عبدون، عن أبيه، عن الرضا (عليه السلام) \_ في حديث \_ أنّه قال

<sup>9</sup> ـ الفقيه ٤ : ٢٥٤ / ٨٢١ ، حديث طويل أشرنا إلى مواضع قطعاته في الحديث ٣ من الناب ١ من أبواب السفر .

<sup>.</sup> ٢ / ٥٧٧ : ٢ / ١٠

١١ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ١ : ٢٤٨ / ١

للمأمون: لا تقس أخي زيداً إلى زيد بن علي ، فإنّه كان من علماء آل محمّد (صلّى الله عليه وآله) غضب لله فجاهد أعداءه حتّى قتل في سبيله ، ولقد حدّثني أبي موسى بن جعفر أنّه سمع أباه جعفر بن محمّد (عليهما السلام) يقول: رحم الله عمّي زيداً إنّه دعا إلى الرضا من آل محمّد ، ولو ظفر لوفي بما دعا إليه ، لقد استشارني في خروجه فقلت: إن رضيت أن تكون المقتول المصلوب بالكناسة فشأنك \_ إلى أن قال: \_ فقال الرضا (عليه السلام): إنّ زيد بن علي لم يدّع ما ليس له بحقّ ، وإنّه كان أتقى لله من ذلك إنّه قال: أدعوكم إلى الرضا من آل محمّد (صلى الله عليه وآله).

[ ١٩٩٧٥ ] ١٢ \_ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب أبي عبدالله السياري ، عن رجل قال : ذكر بين يدي أبي عبدالله ( عليه السلام ) من خرج من آل محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) ، فقال : لا أزال<sup>(١)</sup> أنا وشيعتي بخير ما خرج الخارجي من آل محمّد ، ولوددت أنّ الخارجي من آل محمّد خرج وعليّ نفقة عياله .

[ ١٩٩٧٦ ] ١٣ \_ الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم ، عن أبي الحسن العبيدي<sup>(١)</sup> ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : ما كان عبد ليحبس نفسه على الله إلا أدخله الله الجنّة .

[ ١٩٩٧٧ ] ١٤ \_ وعن أبيه ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد العلوي ،

۱۲ ـ مستطرفات السرائر ٤٨ / ٤ . ـ

<sup>(</sup>١) كان في الأصل: لا زال ، وما أثبتناه من المصدر.

١٣ ـ أمالي الطوسي ١ : ١٢٢

<sup>(</sup>١) في المصدر: أبي الحسن العبدي

١٤ \_ أمالي الطوسي ٢٦ : ٢٦

عن حيدر بن محمّد بن نعيم ، عن محمّد بن عمر الكشي ، عن حمدويه ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن خالد قال : قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام) : إنّ عبدالله بن بكير كان يروي حديثاً وأنا أحبّ أن أعرضه عليك ، فقال : ما ذلك الحديث ؟ قلت : قال ابن بكير : حدثني عبيد بن زرارة قال : كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) أيام خرج محمّد(۱) بن عبدالله بن الحسن إذ دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له : جعلت فداك إنّ محمّد بن عبدالله قد خرج فما تقول في الخروج معه ؟ فقال : اسكنوا ما سكنت السماء والأرض فقال عبدالله بن بكير : فإن كان الأمر هكذا أو لم يكن خروج ما سكنت السماء والأرض فما من قائم وما من خروج ، فقال أبو الحسن (عليه السلام) : صدق أبو عبدالله (عليه السلام) وليس الأمر على ما تأوّله ابن بكير ، إنّما عنى أبو عبدالله (عليه السلام) اسكنوا ما سكنت السماء من الذاء ، والأرض من الخسف بالجيش .

ورواه الشيخ في ( المجالس والأخبار ) بهذا السند(٢) .

ورواه الصدوق في (عيون الأخبار) وفي (معاني الأخبار) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الريان ، عن عبيدالله المدهقان ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) نحوه (٣) .

[ ١٩٩٧٨ ] ١٥ ـ محمّد بن الحسين الرضي الموسوي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال في خطبة له : الـزمـوا الأرض ، واصبروا على البلاء ، ولا تحركوا بـأيديكم وسيـوفكم في هوى ألسنتكم ، ولا

<sup>(</sup>١) في نسخة : إبراهيم ( هامش المخطوط ) .

<sup>(</sup>٢) لم نعثر عليه في أمالي الطوسي المطبوع.

<sup>.</sup> ١ / ٢٦٦ : ١٥ ، معاني الأخبار : ٢٦٦ / ١٠ ، معاني الأخبار : ٢٦٦ / ١ . ١٥ ـ نهج البلاغة ٢ : ١٥٦ / ١٨٥ .

تستعجلوا بما لم يعجل الله لكم ، فإنّه من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حقّ ربه وحقّ رسوله وأهل بيته مات شهيداً ، ووقع أجره على الله ، واستوجب ثواب ما نوى من صالح عمله ، وقامت النية مقام إصلاته بسيفه ، فإنّ لكلّ شيء مدّة وأجلًا .

[ ۱۹۹۷۹ ] ۱٦ - محمّد بن الحسن في (كتابه الغيبة) عن الفضل بن شاذان ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن جابر ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : إلزم الأرض ولا تحرك يداً ولا رجلاً حتّى ترى علامات أذكرها لك ، وما أراك تدركها : إختلاف بني فلان ، ومناد ينادي من السماء ، ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق . . . الحديث ، وفيه علامات كثيرة لخروج المهدي (عليه السلام) .

[ ۱۹۹۸ ] ۱۷ - إبراهيم بن محمّد بن سعيد الثقفي في (كتاب الغارات) عن إسماعيل بن أبان ، عن عبدالغفّار بن القاسم ، عن المنصور بن عمرو ، عن زر بن حبيش ، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وعن أحمد بن عمران بن محمّد بن أبي ليلى ، عن أبيه ، عن ابن أبي ليلى ، عن المنهال بن عمرو ، عن زر بن حبيش قال : خطب علي (عليه السلام) بالنهروان - إلى أن قال - فقام رجل فقال : إنّ الفتنة أن قال - فقام رجل فقال : إنّ الفتنة إذا أقبلت شبهت ، - ثمّ ذكر الفتن بعده إلى أن قال - فقام رجل فقال : يا أمير المؤمنين ما نصنع في ذلك الزمان ؟ قال : انظروا أهل بيت نبيكم فإن لبدوا فالبدوا ، وإن استصرخوكم فانصروهم تؤجروا ، ولا تستبقوهم فتصرعكم البلية ، ثمّ ذكر حصول الفرج بخروج صاحب الأمر (عليه السلام) .

أقول: تقدم ما يدل على ذلك(١).

١٦ ـ غيبة الطوسي : ٢٦٩ .

١٧ ـ الغارات ١ : ٩ .

<sup>(</sup>١) تقدم ما يدل على اعتبار الإذن من الإمام العدل في الباب ١٢ من هذه الأبواب .

### ۱۶ ـ باب استحباب متاركة الترك والحبشة ما دام يمكن الترك

[ ١٩٩٨١] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : تاركوا الترك ما تركوكم ، فإنّ كلبهم شديد وكلبهم خسيس .

[ ١٩٩٨٢] ٢ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن أبيه المي الطيب الحسين بن علي التمار ، عن محمّد بن القاسم الأنباري ، عن أبيه ، عن العنزي ، عن إبراهيم بن مسلم ، عن عبدالحميد بن عبدالعزيز ، عن مروان بن سالم ، عن الأعمش ، عن أبي وائل وزيد بن وهب ، عن حذيفة بن اليمان قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : تاركوا الترك ما تركوكم ، فإن أول من يسلب أمتي ملكها وما خولها (١) الله لبنو قنطور بن كركر وهم الترك .

[ ١٩٩٨٣ ] ٣ \_عبدالله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : حدثني جعفر بن محمّد ، عن آبائه (عليهم السلام) إن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال : تاركوا

الباب ۱۶ فيم ۳ أحاديث

١ ـ علل الشرائع : ٣٩٢ / ٣ .

٢ ـ أمالي الطوسي ١ : ٥ .

<sup>(</sup>١) في نسخة : وما حق لها .

٣ ـ قرب الإسناد: ٤٠

الحبشة ما تركوكم ، فوالذي نفسي بيده لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو شريعتين(١) .

## ١٥ ـ باب آداب أمراء السرايا وأصحابهم

[ ١٩٩٨٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النبوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) إن النبي ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) كان إذا بعث سرية دعا لها .

[ ١٩٩٨٥] ٢ - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال أظنّه عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إذا أراد أن يبعث سريّة دعاهم فأجلسهم بين يديه ثم يقول : سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول الله ، لا تغلوا ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا صبياً ولا امرأة ولا تقطعوا شجراً إلّا أن تضطروا إليها ، وأيما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم نظر إلى أحد من المشركين فهو جار حتّى يسمع كلام الله ، فإن تبعكم فأخوكم في الدين ، وإن أبي فأبلغوه مأمنه ، واستعينوا بالله .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن الوشاء ، عن محمّد بن حمران وجميل بن دراج كلاهما ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله(١) .

<sup>(</sup>١) في نسخة : ذو الشريفتين ( هامش المخطوط )

الباب ١٥

فیه ٥ أحادیث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٩ / ٧ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٧ / ١ ، التهذيب ٦ : ١٣٨ / ٢٣١ .

<sup>(</sup>١) المحاسن : ٣٥٥ / ٥١ .

وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشاء نحوه (7) . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (7) .

وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل نحوه (٤) .

الموالم الموا

<sup>(</sup>٢) الكافي ٥ : ٣٠ / ٩ .

<sup>(</sup>٣) التهذيب ٦ : ١٣٩ / ٢٣٣ .

<sup>(</sup>٤) الكافي ٥ : ٣٠ / ديل حديث ٩ .

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٩ / ٨ .

<sup>(</sup>١) أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>٢) في التهذيب : يجاهدوا ( هامش المخطوط ) .

بالله عز وجل عليهم وجاهدهم في الله حق جهاده ، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك على أن ينزلوا على حكم الله عز وجل فلا تنزل بهم (٣) ولكن أنزلهم على حكمكم ثم أقض فيهم بعد ما شئتم ، فإنّكم إن أنزلتموهم على حكم الله لم تدروا تصيبوا حكم الله فيهم أم لا ، وإذا حاصرتم أهل حصن فإن آذنوك على أن تنزلهم على ذمّة الله وذمة رسوله فلا تنزلهم ولكن أنزلهم على ذممكم وذمم آبائكم وإخوانكم ، فإنّكم إن تخفروا ذممكم وذمم آبائكم وإخوانكم على أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله ولكن أيسر عليكم يوم القيامة من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله (صلّى الله عليه وآله) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله .

[ ۱۹۹۸۷ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الريان بن الصلت قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إذا بعث جيشاً فأتّهم أميراً بعث معه من ثقاته من يتجسس له خبره.

[ ١٩٩٨٨] ٥ - محمّد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في كلام له في حض أصحابه على القتال: فقدّموا الدارع، وأخّروا الحاسر، وعضّوا على الأضراس، فإنّه أنبى للسيوف عن الهام، والتووا في أطراف الرماح فإنه أمور(١) للأسنة، وغضّوا الأبصار فإنّه أربط للجأش وأسكن للقلوب، وأميتوا الأصوات فإنّه أطرد للفشل، ورايتكم فلا تميلوها ولا تجلوها ولا تجعلوها إلّا بأيدي الشجعان منكم، فإنّ الصابرين

<sup>(</sup>٣) في نسخة : لهم (هامش المخطوط) .

<sup>(</sup>٤) التهذيب ٦ : ١٣٨ / ٢٣٢

٤ ـ قرب الإسناد : ١٤٨ .

٥ - نهج البلاغة ٢ : ٤ / ١٢٠

<sup>(</sup>١) مار السنان : إضطرب ولم يصب هدفه ، انظر ( الصحاح ـ مور ـ ٢ : ٨٢٠ ) .

على نـزول الحقائق هم الـذين يحفون بـراياتهم ويكتنفـونها حفـافيها ووراءهـا وأمامها لا يتأخرون عنها فيسلموها ولا يتقدمون عليها فيفردوها ، أجزأ امرؤ قرنه وآسى أخماه بنفسه ، ولم يكل قرنه إلى أخيه فيجتمع عليه قرنه وقرن أخيه ، وأيم الله لو فـررتم من سيف العاجلة لا تسلمـون من سيف الأخـرة ، أنتم لهاميم العرب والسنام الأعظم إنَّ في الفرار موجـدة الله ، والذَّلُّ الـلازم ، والعار الباقي ، وإنَّ الفارّ غير مزيد في عمره ، ولا محجوب بينه وبين يومه ، من رائح إلى الله كالظمآن يردالماء ، الجنة تحت أطراف العوالي ، اليوم تبلي الأخبار ، اللَّهم فإن ردُّوا الحق فافضض جماعتهم ، وشتَّت كلمتهم ، وابسلهم بخطاياهم ، إنَّهم لن يزولوا عن مواقفهم دون طعن دراك يخرج منه النسيم ، وضرب يفلق الهام ويطيح العظام ويبدد السواعد والأقدام وحتَّى يرموا بالمناسر(٢) تتبعها المناسر ، ويرموا بالكتائب تقفوها الجلائب(٣) حتى يجر بلادهم الخميس يتلوه الخميس ، وحتى تدعق(٤) الخيول في نواحي أرضهم وبأعنان مساربهم ومسارحهم .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض ذلك(°) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

<sup>(</sup>٢) المنسر: قطعة من الجيش تمرّ أمام الجيش الكبير ( الصحاح ـ نسر ٢٠ : ٨٢٧ ) .

<sup>(</sup>٣) أجلبوا : تجمعوا ، مثل احلبوا ( الصحاح ـ جلب ـ ١ : ١٠٠ ) .

<sup>(</sup>٤) دعقت الخيل: أكثرت الوطء ( الصحاح ـ دعق ـ ٤ : ١٤٧٤ ) .

<sup>(</sup>٥) تقدم ما يدل على وجوب الدعاء وكيفية المدعاء إلى الإسلام في البابين ١٠ ، ١١ من هـذه

<sup>(</sup>٦) يأتي ما يدل على أداب الجهاد والقتال في البابين ٣٤ ، ٣٤ من هذه الابواب .

# 17 ـ باب حكم المحاربة بإلقاء السم والنار ، وإرسال الماء ورمي المنجنيق ، وحكم من يقتــل بـــذلــك من المسلمـين ونحوهم

[ ١٩٩٨٩] ١ - محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : نهى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أن يلقى السم في بلاد المشركين .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي مثله(١) .

[ ۱۹۹۹ ] ۲ \_ وعنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن المنقري ، عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مدينة من مدائن الحرب هل يجوز أن يرسل عليها الماء أو تحرق بالنار أو ترمى بالمنجنيق حتى يقتلوا ومنهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين والتجار ؟ فقال : يفعل ذلك بهم ، ولا يمسك عنهم لهؤلاء ، ولادية عليهم للمسلمين ولا كَفّارة . . الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمّد القاساني ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن أبي أيوب ،

الباب ١٦ فيـه حديشان

١ ـ الكافي ٥ : ٢٨ / ٢

<sup>(</sup>١) التهذيب ٦ : ١٤٣ / ٢٤٤

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٨ / ٦ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .

عن حفص بن غياث(١) نحوه(٢) .

## ۱۷ ـ باب كراهة تبييت العدو واستحباب الشروع في القتال عند الزوال

[ ۱۹۹۹۱ ] ۱ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابا محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : ما بيت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عدوًا قطّ ليلًا .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ۱۹۹۹۲] ۲ - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال ، كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يقاتل حتى تزول الشمس ويقول : تفتح أبواب السماء ، وتقبل الرحمة ، وينزل النصر ، ويقول : هو أقرب إلى اللّيل وأجدر أن يقل القتل ويرجع الطالب ، ويفلت المنهزم .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن أبي عمير (١) .

الباب ۱۷ فیم حدیشان

<sup>(</sup>١) في نسخة : عن حفص عن غياث (هامش المخطوط) ، وفي المصدر : سليمان بن داود المنقرى أبي أبوب ، عن حفص بن غياث

<sup>(</sup>٢) التهذيب ٦ : ١٤٢ / ٢٤٢

١ ـ الكافي ٥ : ٢٨ / ٣ .

<sup>(</sup>١) التهذيب ٦ : ١٧٤ / ٣٤٣ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٨ / ٥

<sup>(</sup>١) علل الشرائع : ٢٠٣ / ٧٠ .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم (٢) .

# ١٨ ـ باب أنه لا يجوز أن يقتل من أهل الحرب المرأة ولا المقعد ولا الأعمى ولا الشيخ الفاني ولا المجنون ولا الولدان إلا أن يقاتلوا ولا تؤخذ منهم الجزية

[ ۱۹۹۹۳ ] ۱ - محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن المنقري ، عن حفص بن غياث - في حديث - أنّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن؟ قال : فقال : لأن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلن ، فإن قاتلت أيضاً فأمسك عنها ما أمكنك ، ولم تخف خللاً (۱) فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان (۲) في دار الإسلام أولى ، ولو امتنعت أن تؤدي الجزية لم يمكن قتلها ، فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها ولو امتنع الرجال أن (۱) يؤدوا الجزية كانوا نقضين للعهد وحلّت دماؤهم وقتلهم ، لأن قتل الرجال مباح في دار الشرك ، وكذلك المقعد من أهل الذمّة والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب ، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن

الباب ۱۸ فیم ۳ أحادبث

<sup>(</sup>٢) التهذيب ٦ : ١٧٣ / ٣٤١ .

١ ـ الكافي ٥ : ٢٨ / ٦ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .

<sup>(</sup>١) في نسخة : حالًا ( هامش المخطوط ) .

<sup>(</sup>٢) في الفقيه والمحاسن زيادة : ذلك ( هامش المخطوط ) .

<sup>(</sup>٣) في الفقيه والتهذيب : منع الرجال فأبوا أن ( هامش المخطوط ) .

محمّد القاساني ، عن سليمان أبي أيوب ، عن حفص بن غياث(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن غياث<sup>(٥)</sup> .

ورواه في (العلل) عن أبيه ، عن سعد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن النهاء الزهري ، عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال : سألته عن النساء وذكر مثله(١) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن محمّد القاساني ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبي أيوب وحفص بن غياث مثله (٧) .

[ ۱۹۹۹٤] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أنّ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : اقتلوا المشركين واستحيوا شيوخهم وصبيانهم .

[ ١٩٩٩٥] ٣ \_ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن طلحة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : جرت السنة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه ، ولا من المغلوب عليه عقله .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد(١) .

<sup>(</sup>٤) التهذيب ٦ : ١٥٦ / ٢٧٧

<sup>(</sup>٥) الفقيه ٢ / ١٠٢ أ

<sup>(</sup>٦) علل الشرائع : ٣٧٦ / ١ .

<sup>(</sup>٧) المحاسن : ٣٢٧ / ٨١ .

۲ ـ التهذيب ۲ : ۱٤۲ / ۲۶۱

٣\_ التهذيب ٦ : ١٥٩ / ٢٨٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥١ من هذه الأبواب .

<sup>(</sup>١) الكافي ٣ : ٥٦٧ / ٣ .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد(٣) .

# ١٩ ـ باب أن نفقة النصراني إذا كبر وعجز عن الكسب من بيت المال

[ ۱۹۹۹ ] ۱ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن عائذ ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن رجل بلغ به أمير المؤمنين (عليه السلام) قال : مرّ شيخ مكفوف كبير يسأل ، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) : ما هذا ؟ قالوا : يا أمير المؤمنين نصراني ، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) : استعملتموه حتّى إذا كبر وعجز منعتموه ، أنفقوا عليه من بيت المال .

# ٢٠ ـ باب جواز إعطاء الأمان ووجوب الوفاء وإن كان المعطي له من أدنى المسلمين ولو عبداً ، وكذا من دخل بشبهة الأمان

[ ۱۹۹۹۷ ] ۱ \_ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قلت له : ما

الباب ۱۹ فیـه حدیث واحـد

١ ـ التهذيب ٦ : ٢٩٢ / ٨١١ .

الباب ۲۰ فیه ۲ أحادیث

١ ـ الكافي ٥ : ٣٠ / ١ ، والتهذيب ٦ : ١٤٠ / ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٢) التهذيب ٤ : ١١٤ / ٣٣٤. وعلق المصنف عليه بقوله : «هذا في القضاء من يب » بخطه ره.

<sup>(</sup>٣) الفقيه ٢ : ٢٨ / ١٠١

معنى قول النبي (صلى الله عليه وآله) يسعى بذمتهم أدناهم ؟ قال : لو أنّ جيشاً من المسلمين حاصروا قوماً من المشركين فأشرف رجل فقال : أعطوني الأمان حتّى ألقى صاحبكم وأناظره، فأعطاه أدناهم الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به .

[ ١٩٩٩٨ ] ٢ \_ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون ، وقال : هو من المؤمنين .

ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن على (عليه السلام) نحوه (١) .

[ ۱۹۹۹۹ ]  $\pi_-$  وعنه ، عن أبيه ، عن يحيى بن عمران (١) ، عن يونس ، عن عبدالله بن سليمان قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : ما من رجل آمن رجلاً على ذمة (٢) ثمّ قتله إلّا جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر .

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبدالرحمن مثله<sup>٣)</sup> .

ورواه في (عقاب الأعمال) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم نحوه (٤) .

٢ ـ الكافي ٥ : ٣١ / ٢ ، والتهذيب ٦ : ١٤٠ / ٢٣٥ .

<sup>(</sup>١) قرب الإسناد : ٦٥ .

٣ ـ الكافي ٥ : ٣١ / ٣ ، والتهذيب ٦ : ١٤٠ / ٢٣٦

<sup>(</sup>١) في التهذيب : يحيى بن أبي عمران ( هامش المخطوط )

<sup>(</sup>٢) في نسخة : دمه ( هامش المخطوط ) .

<sup>(</sup>٣) الفقيه ٣: ٣٧٣ / ١٧٥٧ .

<sup>(</sup>٤) عقاب الأعمال: ٣٠٥ / ١.

[ ٢٠٠٠٠ ] ٤ - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن الحكم (١) ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لو أنّ قوماً حاصروا مدينة فسألوهم الأمان فقالوا : لا، فظنوا أنّهم قالوا : نعم ، فنزلوا إليهم ، كانوا آمنين .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله .

[ ٢٠٠٠١] ٥ - وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه (عليهما السلام) قال : قرأت في كتاب لعلي (عليه السلام) إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب أنّ كل غازية غزت بما يعقّب (١) بعضها بعضها بالمعروف والقسط بين المسلمين فإنّه لا تجاز حرمة إلا بإذن أهلها ، وإنّ الجار كالنفس غير مضار ولا آثم ، وحرمة الجار على الجار كحرمة أمه وأبيه ، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلاّ على عدل وسواء .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد نحوه  $^{(Y)}$  .

[ ۲۰۰۰۲ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن سلمة ، عن يحيى بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن حبة العرني قال : قال أمير

٤ \_ الكافي ٥ : ٣١ / ٤ .

<sup>(</sup>١) في التهذيب: محمد بن حكيم (هامش المخطوط)

<sup>(</sup>٢) التهذيب ٦ : ١٤٠ / ٢٣٧ .

٥ ـ الكافي ٥ : ٣١ / ٥ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٨٦ من أبنواب أحكام العشيرة ،
 وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب إحياء الموات .

<sup>(</sup>١) في التهذيب : معنا يعقب ( هامش المخطوط ) .

<sup>(</sup>۲) التهذيب ۲ : ۱٤٠ / ۲۳۸

٦ ـ التهذيب ٦ : ١٧٥ / ٣٤٩ .

المؤمنين (عليه السلام): من ائتمن رجلًا على دمه ثمّ خاس (١) به فأنا من القاتل بريء ، وإن كان المقتول في النار .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في القصاص في أحاديث: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم(٣) .

#### ٢١ ـ باب تحريم الغدر والقتال مع الغادر

[ ۲۰۰۰۳ ] ۱ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قريتين من أهل الحرب لكلّ واحدة منها ملك على حدة اقتتلوا ثمّ اصطلحوا ، ثمّ إنّ أحد الملكين غدر بصاحبه فجاء إلى المسلمين فصالحهم على أن يغزوا تلك المدينة ، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): لا ينبغي للمسلمين أن يغدروا ولا يأمروا بالغدر ، ولا يقاتلوا مع الذين غدروا ، ولكنهم يقاتلون المشركين حيث وجدوهم ، ولا يجوز عليهم ما عاهد عليه الكفّار .

[ ٢٠٠٠٤ ] ٢ \_ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن

خاس به : غدر ( القاموس ـ خيس ـ ۲ : ۲۱۲ ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب وفي الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الأنفال ، وفي الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب صلاة الاستسقاء .

<sup>(</sup>٣) يأتي في الأحاديث ١ ، ٢ ، ٣ من الباب ٣١ من أبواب القصاص في النفس ، البـاب ٣ ، ٥ من وفي الحديث ٢ ، ١ ، ٥ من البـاب ٤٦ من أبواب جهـاد النفس ، وفي الأحاديث ١ ، ٢ ، ٥ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف .

الباب ۲۱ فيم ۳ أحاديث

١ ـ الكافي ٢ : ٢٥٢ / ٤ .

٢ ـ الكافي ٢ : ٢٥٣ / ٥ .

محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عمرو بن الأشعث وعبدالله بن حماد الأنصاري ، عن يحيى بن عبدالله بن الحسن ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : يجيء كل غادر بإمام يوم القيامة مائلاً شدقه حتى يدخل النار .

[ ٢٠٠٠٥] ٣ - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم ، عن أبي الحسن العبدي ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ذات يوم وهو يخطب على المنبر بالكوفة : أيّها الناس لولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس إلّا أنّ لكل غدرة فجرة ، ولكل فجرة كفرة ، ألا وإنّ الغدر والفجور والخيانة في النار .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١).

## ۲۲ ـ باب أنّه يحرم أن يقاتل في الأشهر الحرم من يرى لها حرمة ويجوز أن يقاتل من لا يرى لها حرمة

[ ٢٠٠٠٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل قال : سألته عن المشركين أيبتدئهم المسلمون بالقتال في الشهر الحرام ؟ فقال : إذا كان المشركون يبتدئونهم باستحلاله ثمّ رأى المسلمون أنّهم يظهرون عليهم فيه وذلك قول الله عزّ وجلّ: ﴿ الشّهرُ الحَرَامُ بِالشّهر الحَرَامُ وَالحُرُمَاتُ قِصَاصٌ ﴾ (١) والروم في

٣ ـ الكافي ٢ : ٣٥٣ / ٦

<sup>(</sup>١) تقدم في الحديثين ٢ ، ٣ من الباب ١٥ ، وفي الحديثين ٣ ، ٦ من البـاب ٢٠ من هـذه الأبواب .

الباب ۲۲ فیه حدیث واحد

١ ـ التهذيب ٦ : ١٤٢ / ٢٤٣ .

<sup>(</sup>١) البقرة ٢ : ١٩٤

هذا بمنزلة المشركين لأنّهم لم يعرفوا للشهر الحرام حرمة ولاحقاً ، فهم يبدأون بالقتال فيه ، وكان المشركون يرون له حقّاً وحرمة فاستحلّوه فاستحلّ منهم ، وأهل البغي يبتدئون بالقتال .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

## ٢٣ ـ بــاب حكم الأســارى في القتـــل ومن عجــز منهم عن المشي

المحمّد ، عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : كان أبي يقول إنّ للحرب حكمين إذا كانت الحرب قائمة ولم تضع أوزارها ولم يثخن (١) أهلها ، فكلّ أسير أخذ في تلك الحال فإنّ الإمام فيه بالخيار إن شاء ضرب عنقه ، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم ، وتركه يتشخط في دمه حتّى يموت ، وهو قول الله عزّ وجل ﴿ إِنّما جَزَاؤ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولُهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أن يُقَتَلُوا أو يُصَلّبُوا أو يُصَلّبُوا أو يُنفَوا مِنَ المخير (٣) الذي خير الله الإمام على شيء واحد وهو الكفر (١) الآية ألا ترى أنّ المخير (٣) الذي خير الله الإمام على شيء واحد وهو الكفر (١) وليس هو على أشياء مختلفة ، فقلت لأبي عبدالله (عليه

١ ـ الكافي ٥ : ٣٢ / ١ .

<sup>(</sup>٢) راجع الباب ٨ من أبواب بقية الصوم الواجب .

<sup>(</sup>٣) يأتي ما يدل على حكم القتل في الأشهر الحرم في الباب ٣ من أبواب ديات النفس .

الباب ۲۳ فیه ٤ أحادیث

<sup>(</sup>١) في التهذيب : يضجر (هامش المخطوط) وفي نسخة : بزجر.

<sup>(</sup>۲) المائدة ٥ : ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) في التهذيب: أنه التخيير ( هامش المخطوط ) .

<sup>(</sup>٤) في التهذيب: الكل (هامش المخطوط).

السلام): قول الله عزّ وجلّ ﴿ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ﴾ قال: ذلك الطلب أن تطلبه الخيل حتّى يهرب، فإن أخذته الخيل حكم عليه ببعض الأحكام التي وصفت لك، والحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها وأثخن أهلها فكل أسير أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم فالإمام فيه بالخيار إن شاء من عليهم فأرسلهم، وإن شاء فاداهم أنفسهم، وإن شاء استعبدهم فصاروا عليهم

عبيدا . محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد نحوه (٥) .

[ ٢٠٠٠٨ ] ٢ - وباسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمّد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن عيسى بن يدونس ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين (عليهما السلام ) - في حديث - قال : إذا أخذت أسيراً فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فأرسله ولا تقتله ، فإنّك لا تدري ما حكم الإمام فيه ، وقال : الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فيئاً .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن المنقري<sup>(١)</sup> .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن القاسم بن محمّد مثله (٢) .

[ ۲۰۰۰۹ ] ٣ \_ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن

<sup>(</sup>٥) التهذيب ٦ : ١٤٣ / ٢٤٥ .

٢ ـ التهذيب ٦ : ١٥٣ / ٢٦٧ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب .

<sup>(</sup>١) الكافي ٥ : ٣٥ / ١ .

<sup>(</sup>٢) علل الشرائع: ٥٦٥ / ١ .

٣ ـ التهذيب ٦ : ١٥٣ / ٢٦٩ .

محمّد ، عن عبدالله بن ميمون قال : أتي علي بأسير يوم صفّين فبايعه ، فقال علي (عليه السلام) : لا أقتلك إنّي أخاف الله ربّ العالمين ، فخلّى سبيله وأعطاه سلبه الذي جاء به .

[ ٢٠٠١٠] ٤ - عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن رجل اشترى عبداً مشركاً وهو في أرض الشرك ، فقال العبد : لا أستطيع المشي ، وخاف المسلمون أن يلحق العبد بالعدو ، أيحل قتله ؟ قال : إذا خاف فاقتله .

ورواه علي بن جعفر في (كتابه) مثله ، إلاّ أنّه قـال : إذا خـاف أن يلحق القوم ـ يعني : العدو ـ حلّ قتله(١) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٤ ـ بـاب أنّ من كان لـه فئة من أهـل البغي وجب أن يتبـع مـدبرهم ويجهـز على جريحهم ، ويقتـل أسيرهم ، ومن لم يكن له فئة لم يفعل ذلك بهم

[ ٢٠٠١١] ١ - محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الطائفتين من المؤمنين إحداهما باغية ، والأخرى عادلة ، فهزمت العادلة الباغية ، قال : ليس لأهل العدل أن

٤ \_ قرب الإسناد : ١١٣

<sup>(</sup>۱) مسائل على بن جعفر : ۱۷۸ /۳۲۸ .

<sup>(</sup>٢) يأتي ما يدل على تفصيل حكم القتل والأسر في البابين ٢٤ و٢٥ من هذه الأبواب .

الباب ٢٤

فيه } أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٣٢ / ٢ .

يتبعوا مدبراً ، ولا يقتلوا أسيراً ، ولا يجهزوا على جريح ، وهذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد ، ولم يكن فئة يرجعون إليها ، فإذا كانت لهم فئة يرجعون إليها فإنّ أسيرهم يقتل ، ومدبرهم يتبع وجريحهم يجاز عليه .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمّد ، عن القاسم مثله(١) .

الحسين (عليه السلام): إنّ علياً (عليه الشعري، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لعلي بن الحسين (عليه السلام): إنّ علياً (عليه السلام) سار في أهل القبلة بخلاف سيرة رسول الله (صلّى الله عليه وآله) في أهل الشرك، قال: فغضب ثمّ جلس، ثمّ قال سار والله فيهم بسيرة رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يوم الفتح إنّ علياً (عليه السلام) كتب إلى مالك وهو على مقدمته في يوم البصرة بأن لا يطعن في غير مقبل، ولا يقتل مدبراً، ولا يجيز (١) على جريح، ومن أغلق بابه فهو آمن، فأخذ الكتاب فوضعه بين يديه على القربوس من قبل أن يقرأه، ثمّ قال: أقتلوا فقتلهم حتّى أدخلهم سكك البصرة ثمّ فتح الكتاب فقرأه ثمّ أمر منادياً فنادى بما في الكتاب.

[ ٢٠٠١٣] ٣ - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمّد بن عذافر ، عن عقبة بن بشير ، عن عبدالله بن شريك ، عن أبيه ، قال : لمّا هُزم الناس يوم الجمل قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : لا تتبعوا مولياً ، ولا تجيزوا على جريح ، ومن أغلق بابه فهو آمن ، فلمّا كان يوم صفين قتل المقبل والمدبر ، وأجاز على حربح ، فقال أساس ي تغلب

<sup>(</sup>١) التهذيب ٦ : ١٤٤ / ٢٤٦

٢ ـ الكافي ٥ : ٣٣ / ٣ ، والتهذيب ٦ : ١٥٥ / ٢٧٤

<sup>(</sup>١) في نسخة : يجهز ( هامش المخطوط ) .

٣ ـ الكافي ٥ : ٣٣ / ٥ .

لعبدالله بن شريك : هذه سيرتان مختلفتان ، فقال : إنَّ أهل الجمل قتل طلحة والزبير ، وإنَّ معاوية كان قائماً بعينه وكان قائدهم .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب<sup>(۱)</sup> .

ورواه الكشي في كتاب (الرجال) عن طاهر بن عيسى ، عن جعفر بن أحمد بن أيوب ، عن أبي سعيد الأدمي ، عن محمّد بن علي الصيرفي ، عن عمرو بن عثمان نحوه (٢) .

[ ٢٠٠١٤] ٤ - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) أنّه قال في جواب مسائل يحيى بن أكثم : وأمّا قولك : إنّ عليّاً ( عليه السلام ) قتل أهل صفّين مقبلين ومدبرين ، وأجاز (١) على جريحهم ، وأنّه يوم الجمل لم يتبع موليّاً ، ولم يجز (٢) على جريح ، ومن ألقى سلاحه آمنه ، ومن دخل داره آمنه .

فإن أهل الجمل قتل إمامهم ولم يكن لهم فئة يرجعون إليها وإنّها رجع القوم إلى منازلهم غير محاربين ولا مخالفين ولا منابذين ، ورضوا بالكف عنهم ، فكان الحكم فيهم رفع السيف عنهم والكف عن أذاهم إذ لم يطلبوا عليه أعواناً ، وأهل صفين كانوا يرجعون إلى فئة مستعدة وإمام يجمع لهم السلاح والدروع والرماح والسيوف ويسني لهم العطاء ويهتئ لهم الأنزال ، ويعود مريضهم ويجبر كسيرهم ، ويداوي جريحهم ، ويحمل راجلهم ، ويكسو حاسرهم ويردهم فيرجعون إلى محاربتهم وقتالهم ، فلم يساو بين

<sup>(</sup>١) التهذيب ٦ : ١٥٥ / ٢٧٦

<sup>(</sup>٢) رجال الكشي ٢: ٣٩٢ / ٣٩٢.

٤ \_ تحف العقول : ٤٨٠

<sup>(</sup>١) في المصدر : وجهز .

<sup>(</sup>٢) في المصدر : يجهز .

الفريقين في الحكم ، لما عرف من الحكم من قتال أهل التوحيد ، لكنه شرح ذلك لهم ، فمن رغب عرض على السيف أو يتوب عن ذلك .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

#### ٢٥ ـ باب حكم سبي أهل البغي وغنائمهم

[ ٢٠٠١٥] ١ - محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي بكر الحضرمي قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : لسيرة علي (صلوات الله عليه) في أهل البصرة كانت خيراً لشيعته ممّا طلعت عليه الشمس إنّه علم أنّ للقوم دولة فلو سباهم لسبيت شيعته ، قلت : فأخبرني عن القائم (عليه السلام) يسير بسيرته ؟ قال : لا ، إنّ علياً (عليه السلام) سار فيهم بالمنّ لما علم من دولتهم ، وأنّ القائم يسير فيهم بخلاف تلك السيرة لأنه لا دولة لهم .

ورواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم(١) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس ، عن بكار بن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (٢٠ .

ورواه الصدوق في (العلل) عن علي بن حاتم، عن محمّد بن جعفر السرازي، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن يونس بن عبدالرحمن، عن بكار بن أبي بكر

<sup>(</sup>٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢٥ من هذه الأبواب ، وعبل ما ظاهره المناعاة في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

الباب ۲۵ فیه ۸ أحادیث

١ ـ الكافي ٥ : ٣٣ / ٤

<sup>(</sup>١) التهذيب ٦ : ١٥٥ / ٢٧٥

<sup>(</sup>٢) المحاسن : ٣٢٠ / ٥٥ .

مثله<sup>(۳)</sup> .

الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير ، ومحمّد بن عبدالله بن هلال ، الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير ، ومحمّد بن عبدالله بن هلال ، عن العلاء بن رزين القلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام ) عن القائم إذا قام بأي سيرة يسير في الناس ؟ فقال : بسيرة ما سار به رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) حتّى يظهر الإسلام ، قلت : وما كانت سيرة رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) ؟ قال : أبطل ما كان في الجاهلية ، واستقبل الناس بالعدل ، وكذلك القائم إذا قام يبطل ما كان في الهدنة مما كان في أيدي الناس ، ويستقبل بهم العدل .

[ ٢٠٠١٧] ٣ - وعنه ، وعن محمد بن عبدالجبار ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن الحسن بن هارون بياع الأنماط قال : كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) جالساً فسأله معلّى بن خنيس:أيسير الإمام(١) بخلاف سيرة علي (عليه السلام) ؟ قال : نعم وذلك إنّ عليّاً (عليه السلام) بالمنّ والكف لأنّه علم أنّ شيعته سيظهر عليهم ، وإنّ القائم (عليه السلام) إذا قام سار فيهم بالسيف والسبي ، لأنّه يعلم أنّ شيعته لن يظهر عليهم من بعده أبداً .

ورواه النعماني في (الغيبة) عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ، عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن خالد ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن الحسن بن هارون (٢) .

<sup>(</sup>٣) علل الشرائع : ١٤٩ / ٩

٢ ـ التهذيب ٦ - ١٥٤ / ٢٧٠ . وظاهر كلام المصنف تخريجه من الكافي ، لكنا لم نعثر عليه فيه .
 وكذا الأحدث النالية . فلاحظ

٣ ـ التهذيب ٦ : ١٥٤ / ٢٧١

<sup>(</sup>١) في العلل وغيبة النعماني : القائم ( هامش المخطوط ) .

<sup>(</sup>٢) غيبة النعمان : ٢٣٢ / ١٦

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ثعلبة مثله (٣) .

[ ٢٠٠١٨] ٤ - وعنه ، عن عمران بن موسى ، عن محمّد بن الوليد الخزاز ، عن محمّد بن سماعة ، عن الحكم الحناط ، عن أبي حمزة الثمالي قال : قلت لعلي بن الحسين (عليه السلام) مما سار علي بن أبي طالب (عليه السلام) ؟ فقال : إنّ أبا اليقظان كان رجلا حادا رحمه الله فقال : يا أمير المؤمنين بما تسير في هؤلاء غدا ؟ فقال : بالمن كما سار رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) في أهل مكّة .

[ ٢٠٠١٩] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن حفص ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن حفص ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن مروان بن الحكم قال : لمّا هزمنا علي ( عليه السلام ) بالبصرة رد على الناس أموالهم ، من أقام بيّنة أعطاه ، ومن لم يقم بيّنة أحلفه ، قال : فقال له قائل : يا أمير المؤمنين : اقسم الفيء بيننا والسبي، قال : فلمّا أكثروا عليه قال : أيّكم يأخذ أمّ المؤمنين في سهمه ؟ فكفّوا .

محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، والحميري ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال مروان بن الحكم ، وذكر مثله (۱) .

ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمّد ، عن

<sup>(</sup>٣) علل الشرائع: ٢١٠ / ١

٤ \_ التهذيب ٦ : ١٥٤ / ٢٧٢

ه ـ التهذيب ٦ : ١٥٥ / ٢٧٣ .

<sup>(</sup>١) علل الشرائع : ٢٠٣ / ٦٩ .

أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه مثله(٢) .

محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحكم ، عن الربيع بن محمّد ، عن عبدالله بن سليمان قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) إن الناس يروون أنّ علياً (عليه السلام) قتل أهل البصرة وترك أموالهم ، فقال : إنّ دار الشرك يحل ما فيها ، وإنّ دار الإسلام لا يحلّ ما فيها ، فقال : إنّ علياً (عليه السلام) إنما منّ عليهم كما من رسول الله (صلّى الله عليه وآله) على أهل مكة ، وإنّما ترك علي (عليه السلام) لأنّه كان يعلم ، أنّه سيكون له شيعة ، وإنّ دولة الباطل ستظهر عليهم ، فأراد أن يقتدي به في شيعته ، وقد رأيتم آثار في الناس بسيرة علي (عليه السلام) ، ولو قتل علي (عليه السلام) أهل البصرة جميعاً واتّخذ أموالهم لكان ذلك له حلالاً ، لكنه منّ عليهم ليمنُ على شيعته من بعده .

[ ٢٠٠٢١] ٧ - قال الصدوق: وقد روي أنّ الناس اجتمعوا إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يوم البصرة ، فقالوا: يا أمير المؤمنين اقسم بيننا غنائمهم ، قال: أيّكم يأخذ أمّ المؤمنين في سهمه ؟ .

[ ٢٠٠٢٢] ٨ - وعن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : لولا أنّ علياً (عليه السلام) سار في أهل حربه بالكفّ عن السبي والغنيمة للقيت شيعته من الناس بلاءً عظيماً ، ثمّ قال : والله لسيرته كانت خيراً لكم ممّا طلعت عليه الشمس .

<sup>(</sup>٢) قرب الإسناد : ٦٢

٦ - علل الشرائع : ١٥٤ / ١

٧ ـ علل الشرائع : ١٥٤ / ٢

٨ ـ علل الشرائع : ١٥٠ / ١٠

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

#### ٢٦ ـ باب حكم قتال البغاة

[ ٢٠٠٢٣] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال ذكر له رجل من بني فلان ، فقال : إنّما نخالفهم إذا كنّا مع هؤلاء الذين خرجوا بالكوفة ، فقال : قاتلهم ، فإنّما ولد فلان مثل الترك والروم وإنّما هم ثغر من ثغور العدو فقاتلهم .

[ ٢٠٠٢٤] ٢ - وعنه ، عن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن عبدالله ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : مال الناصب وكل شيء يملكه حلال إلاّ امرأته فإنّ نكاح أهل الشرك جائز ، وذلك أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال : لا تسبّوا أهل الشرك فإنّ لكل قوم نكاحاً ولولا أنّا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم ورجل منكم خير من ألف رجل منهم لأمرناكم بالقتل لهم ، ولكن ذلك إلى الإمام .

[ ۲۰۰۲۵ ] ۳ \_ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه قال : ذكرت محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة (١) ، عن جعفر ، عن أبيه قال : ذكرت

#### فیه ۱۳ حدیثا

<sup>(</sup>١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب .

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٥ ، وفي الباب ٢٤ من هذه الابواب .

الباب ٢٦

١ ـ التهذيب ٦ : ١٤٤ / ٢٤٨

٢ ـ التهـذيب ٦ : ٣٨٧ / ١١٥٤ ، وأورده أيضاً في الحـذيث ٢ من الباب ٩٥ من أبـواب ما يكتسب به

٣ ـ التهذيب ٦ : ١٤٥ / ٢٥٢

<sup>(</sup>١) في المصدر زيادة : عن السكوني .

الحروريّة عند علي (عليه السلام) فقال: إن خرجوا على إمام عادل أو جماعة فقاتلوهم فإنّ لهم في ذلك مقالًا .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن ابن المغيرة مثله(7) .

[ ٢٠٠٢٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن الصّفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام) قال : لمّا فرغ أمير المؤمنين (عليه السّلام) من أهل النهروان ، فقال : لا يقاتلهم بعدي إلّا من هم أولى بالحق منه (١) .

[ ٢٠٠٢٧] ٥ - وعنه ، عن الحجّال ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : كان في قتال علي (عليه السلام) أهل القبلة بركة ، ولو لم يقاتلهم على (عليه السلام) لم يدر أحد بعده كيف يسير فيهم .

[ ٢٠٠٢٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يريد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : قال رجل لأبي عبدالله (عليه السلام) : الخوارج شكاك ؟ فقال : نعم ، قال : فقال بعض أصحابه : كيف ، وهم يدعون إلى البراز ؟ قال : ذلك مما يجدون في أنفسهم .

[ ٢٠٠٢٩ ] ٧ \_ الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن

<sup>(</sup>٢) علل الشرائع : ٦٠٣ / ٧١

٤ \_ التهذيب ٦ : ١٤٤ / ٢٤٩

<sup>(</sup>١) في نسخة : من هو أولى بالحق منهم ( هامش المخطوط ) .

٥ - التهذيب ٦ : ١٤٥ / ٢٥٠

٦ ـ التهذيب ٦ : ١٤٥ / ٢٥١

٧ ـ أمالي الطوسي ١ : ٦٣ .

المفيد، عن علي بن بالل ، عن أحمد بن الحسن البغدادي ، عن الحسين بن عمر المقري ، عن علي بن الأزهر ، عن علي بن صالح المكي ، عن محمّد بن عمر بن علي ، عن أبيه ، عن جدّه أنّ النبي (صلّى الله عليه وآله) قال له : يا علي إنّ الله تعالى قد كتب على المؤمنين الجهاد في الفتنة من بعدي ، كما كتب عليهم جهاد مع المشركين معي ، فقلت : يا رسول الله وما الفتنة التي كتب علينا فيها الجهاد ؟ قال : فتنة قوم يشهدون أن لا إله إلّا الله ، وأنّي رسول الله وهم مخالفون لسنتي وطاعنون في ديني ، فقلت : فعلام نقاتلهم يا رسول الله وهم يشهدون أن لا إله إلّا الله وأنّك رسول الله ؟ فقال : على إحداثهم في دينهم ، وفراقهم لأمري ، واستحلالهم دماء عترتي . . . الحديث .

[ ۲۰۰۳۰] ٨ ـ وعنه ، عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن محمّـ د بن جعفر النميري العدل ، عن محمّد بن إسماعيل القاضي وجبير بن محمّد ، عن عمّار بن خالد الواسطي ، وإسحاق بن يوسف الأزرق ، عن عبدالله بن أبي أوفى قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : الخوارج كلاب أهل النار .

[ ٢٠٠٣١] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) بأسانيده الآتية عن الفضل بن شاذان<sup>(١)</sup> ، عن الرضا (عليه السلام) - في حديث طويل - قال : فلا يحلّ قتل أحد من النصاب والكفار في دار التقية إلّا قاتل أو ساع في فساد ، وذلك إذا لم تخف على نفسك وعلى أصحابك .

[ ٢٠٠٣٢ ] ١٠ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن

٨ ـ أمالي الطوسي ٢ : ١٠١

٩ - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٣٤ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب المرتد .

<sup>(</sup>١) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة عرصر (一)

١٠ ـ قرب الإسناد ; ٤٥ .

هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ علياً (عليه السلام ) لم يكن ينسب أحداً من أهل حربه إلى الشرك ولا إلى النفاق ، ولكنه كان يقول : هم إخواننا بغوا علينا .

أقول : هذا محمول على التقية .

[ ٢٠٠٣٣ ] ١١ \_ وعن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : القتل قتلان : قتل كفارة ، وقتل درجة ، والقتال قتالان : قتال الفئة الباغية حتى يفيئوا ، وقتال الفئة الكافرة حتى يسلموا .

[ ۲۰۰۳٤] ۱۲ \_ وعن الريان بن الصلت قال: قلت للرضا (عليه السلام) إنّ العباسي يسمعني فيك ويذكرك كثيراً وهو كثيراً ما ينام عندي ويقيل ، فترى أن آخذ بحلقه وأعصره حتى يموت ثمّ أقول : مات فجأة ؟ فقال : ونفض يديه ثلاث مرات لا يا ريان لا يا ريان لا يا ريان ، فقلت : إنّ الفضل بن سهل هو ذا يوجّهني إلى العراق في أمور له ، والعباسي خارج بعدي بأيام إلى العراق ، فترى أن أقول لمواليك القميين أن يخرج منهم عشرون ثلاثون رجلاً كأنهم قاطعو طريق أو صعاليك فإذا اجتاز بهم قتلوه ، فيقال : قتله الصعاليك ، فسكت فلم يقل لي « نعم » ولا « لا » .

أقول : سبب السكوت التقية ، فيدلّ على الإِباحة لأنّه لا تقية في النهي لو أراده .

[ ٢٠٠٣٥ ] ١٣ \_ محمّد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: لا تقتلوا الخوارج بعدي فليس من طلب الحق

١١ ـ قرب الإسناد : ٦٢

١٢ ـ قرب الإسناد : ١٤٩ .

١٣ ـ نهج البلاغة ١: ١٠٣ / ٥٨ .

فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه \_ يعني : معاوية وأصحابه \_(١) .

## ٢٧ ـ باب جواز فرار المسلم من ثلاثة في الحرب ، وتحريمه من واحد أو اثنين بأن يكون العدو على الضعف لا أزيد

[ ٢٠٠٣٦] ١ - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي عبدالله محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : كان يقول : من فر من رجلين في القتال في الزحف فقد فرّ ، ومن فرّ من ثلاثة في القتال فلم يفر .

ورواه الشيخ بإسناده عـن أحمـد بـن محمّد مثله(١) .

[ ٢٠٠٣٧] ٢ - وعن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) - في حديث طويل - قال : إنّ الله عزّ وجل فرض على المؤمن في أوّل الأمر أن يقاتل عشرة من المشركين ليس له أن يولّي وجهه عنهم ، ومن ولاهم يومئذ دبره فقد تبوأ مقعده من النار ، ثمّ حولهم عن حالهم رحمة منه لهم ، فصار الرجل منهم عليه أن يقاتل رجلين من المشركين تخفيفاً من الله عزّ وجلّ فنسخ الرجلان العشرة .

الباب ۲۷ فیه ۲ أحادیث

<sup>(</sup>١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٥ ، وفي النابين ٢٥ ، ٢٥ من هذه الأبواب .

وتقدم ما يدل على جواز أخذ مال الناصب في الحديثين ٦ ، ٧ من البناب ٢ من أبواب منا يجب فيه الخمس .

١ \_ الكافي ٥ : ٢٤ / ١

<sup>(</sup>١) التهذيب ٦ : ١٧٤ / ٣٤٢ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٦٩ .

[ ٢٠٠٣٨ ] ٣ \_ على بن الحسين الموسوي المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه) نقلاً من (تفسير النعماني) بإسناده الآتي (١) عن إسماعيل بن جابر، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم السلام)، عن على (عليه السلام) في بيان الناسخ والمنسوخ ، قال : إنَّ الله عزَّ وجل لمَّا بعث محمَّداً ( صلَّى الله عليه وآله ) أمره في بدو أمره أن يدعو بالـ دعوة فقط ، وأنـزل عليه ﴿ وَلَا تُطِع الكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَنَّهُمْ ﴾(٢) فلمَّا أرادوا ما همَّوا به من تبييته أمره الله بالهجرة وفرض عليه القتال ، فقال : ﴿ أَذُنَ للَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلمُوا ﴾(٣) ثمّ ذكر بعض آيات القتال \_ إلى أن قال \_ فنسخت آية القتال آية الكف، ثم قال: ومن ذلك أن الله فرض القتال على الأمَّة فجعل على الرجل الواحد أن يقاتل عشرة من المشركين ، فقال ﴿ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْن وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾(٤) ثمّ نسخها سبحانه فقالَ ﴿ الآنَ خَفَّفَ الله عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِن يَكُن مِّنكُم مِاثَةٌ صَـابِرَةٌ يَغْلِبُـوا مِائتَيْن وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفُ يَغْلِبُـوا أَلْفَيْن ﴾ (°) فنسخ بهذه الآية ما قبلها فصار فرض المؤمنين في الحرب إذا كان عدة المشركين أكثر من رجلين لرجل لم يكن فاراً من النزحف وإن كان العدة رجلين لرجل كان فارّاً من الزحف.

٣ ـ المحكم والمتشابه : ١٠ ، ١١

<sup>(</sup>١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة مرفم (٥٢).

<sup>(</sup>٢) الأحزاب ٣٣: ٨٨.

<sup>(</sup>٢) الحج ٢٢ : ٣٩ .

<sup>(</sup>٤) الأنفال ٨ : ٥٦

<sup>(</sup>c) الأنفال ٨: ٢٦

# ٢٨ ـ باب أن من أسر بعد جراحة مثقلة وجب افتداؤه من بیت المال وإلا فمن ماله ، وعدم جواز الاستسلام للأسر بغیر جراحة

[ ٢٠٠٣٩] ١ - محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبدالرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبدالملك ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لمّا بعث رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ببراءة مع علي (عليه السلام) بعث معه أناساً ، وقال : من استأسر من غير جراحة مثقلة فليس منّا .

[ ٢٠٠٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال : من استأسر من غير جراحة مثقلة فلا يفدى من بيت المال ، ولكن يفدى من ماله إن أحب أهله .

[ ٢٠٠٤١] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام) قال : بعث رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بالراية وبعث معها ناساً فقال النبي (صلّى الله عليه وآله) : من استأسر بغير جراحة مثقلة فليس مني .

الباب ۲۸ فیـه ۳ أحادیـث

١ ـ الكافي ٥ : ٣٤ / ٢ .

۲ ـ الكافي ٥ : ٣٤ / ٣ .

٣ ـ التهذيب ٦ : ١٧٢ / ٣٣٣ .

### ٢٩ ـ باب تحريم الفرار من الزحف إلا ما استثني

[ ٢٠٠٤٢] ١ - محمّد بن يعقوب ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في كلام له : وليعلم المنهزم بأنّه مسخط ربّه ، وموبق نفسه ، وأنّ في الفرار موجدة الله ، والذلّ اللازم ، والعار الباقي ، وإنّ الفار لغير مزيد في عمره ، ولا محجوز بينه وبين يومه ، ولا يرضي ربّه ، ولموت الرجل محقاً قبل إتيان هذه الخصال خير من الرضا بالتلبس بها ، والإقرار عليها .

[ ٢٠٠٤٣] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سنان ، أنّ الحسن الرضا (عليه السلام) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : حرم الله الفرار من الزحف لما فيه من الوهن في الدين ، والاستخفاف بالرسل والأئمّة العادلة ، وترك نصرتهم على الأعداء والعقوبة لهم على ترك ما دعوا إليه من الإقرار بالربوبيّة ، وإظهار العدل ، وترك الجور وإماتة الفساد ، لما في ذلك من جرأة العدو على المسلمين ، وما يكون في ذلك من السبي والقتل وإبطال دين الله عزّ وجلّ وغيره من الفساد .

ورواه في ( العلل ) و( عيـون الأخبـار ) كما يأتي (١) . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

> الباب ۲۹ فیه حدیثان

> > ١ ـ الكافي ٥ : ١٤ / ٤ .

٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٦٩ / ١٧٤٨ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب .

<sup>(</sup>١) لم نعثر على الحديث فيها يأتي وانها إسناده في الخاتمة في الفائدة الاولى برقم (٢٨١) وفي المتكررات برمز (أ) وانظر علل الشرائع: ١/٤٨١، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) ٢: ٩٢.

<sup>(</sup>٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٥ ، وفي الباب ٢٧ من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث ١ ، ٢ ، ٣ من الباب ٢٠ من أبواب الاحتضار ، وفي الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب صلاة جعفر .

<sup>(</sup>٣) يــأتي في الأحــاديث ١ ، ٣ ، ٥ من البـــاب ٣٤ من هــذه الأبـــواب ، وفي الأحـــاديث ١ ، ٢ ، ٤ ، ١٣ ، ١٦ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٧ ، ٣٣ ـ ٣٧ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس .

### ٣٠ ـ باب سقوط جهاد البغاة والمشركين مع قلة الأعوان من المسلمين

[ ١٠٠٤٤] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني ، عن الحسن بن عبدالعزيز العلوي (١) ، عن الهيثم بن عبدالله الرماني قال : سألت علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) فقلت له : يابن رسول الله أخبرني عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) لِمَ لم يجاهد أعدائه خمساً وعشرين سنة بعد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ثمّ جاهد في أيّام ولايته ؟ فقال : لأنّه اقتدى برسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في ترك جهاد المشركين بمكة بعد النبوّة ثلاث عشرة سنة ، وبالمدينة تسعة عشر شهراً ، وذلك لقلّة أعوانه عليهم ، فلمّا لم وكذلك علي ( عليه السلام ) ترك مجاهدة أعداءه لقلّة أعوانه عليهم ، فلمّا لم تبطل نبوة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) مع تركه الجهاد ثلاث عشرة سنة وتسعة عشر شهراً فكذلك لم تبطل إمامة علي ( عليه السلام ) مع تركه للجهاد خمساً وعشرين سنة إذ كانت العلّة المانعة لهما واحدة .

[ ٢٠٠٤٥] ٢ - وفي ( العلل ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا أنه سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) ما بال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لم يقاتلهم ؟ فقال : للذي سبق في علم الله أن يكون ، وما كان له أن يقاتلهم وليس معه

الباب ۳۰ فیه ۳ أحادیث

١ - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٨١ / ١٦ ، علل الشرائع : ١٤٨ / ٥

 <sup>(</sup>١) في نسخة : العدوي (هـامش المخطوط) ، وفي العيـون : الحسين بن عـلي العدوي ، وفي
 العلل الحسن بن علي العدوي .

٢ ـ علل الشرائع : ١٤٨ / ٦ .

إلا ثلاثة رهط من المؤمنين.

محمّد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن أبي جعفر مثله(١).

[ ٢٠٠٤٦] ٣ - وعن أبي أسامة الشحام قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إنّهم يقولون: ما منع علياً إن كان له حقّ أن يقوم بحقه ؟ فقال: إنّ الله لم يكلّف هذا أحداً إلّا نبيّه ، فقال: ﴿ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ لا تُكَلّفُ إِلّا نَفْسَكَ ﴾ (١) وقال لغيره: ﴿ إِلّا مُتَحَرِّفاً لِقِتَالَ إِلَّوْ مُتَحَيِّزاً إِلَىٰ فِئَةٍ ﴾ (٢) فعلي (عليه السلام) لم يجد فئة ولو وجد فئة لقاتل.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) .

#### ٣١ ـ باب حكم طلب المبارزة

[ ٢٠٠٤٧] ١ \_ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الخشّاب ، عن ابن بقاح ، عن معاذ بن ثابت ، عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سُئل عن المبارزة بين الصفين بعد إذن الإمام ؟ فقال : لا بأس ، ولكن لا يطلب إلّا بإذن الإمام .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن معاذ بن ثابت ، عن عمرو بن جميع رفعه إلى أمير

الباب ۳۱ فیه ۳ أحادیث

<sup>(</sup>١) تفسير العياشي ٢ : ٥١ / ٣٠ .

٣\_ تفسير العياشي ٢ : ١٥/ ٣١. أورده في سورة الأنفال ولاحظ سورة النساء ١/ ٢٦١ و ٢٦٢.

<sup>(</sup>١) النساء ٤ : ٨٤ .

<sup>(</sup>٢) الانفال ٨ : ١٦. وتقدم في الدعاء من الصلاة ج ١٠ ب ٣٦ ، ورواه في روصة الكافي مسنداً - ٤١٤ نحوه

<sup>(</sup>٣) تقدم في الباب ٢٧ من هذه الأبواب .

١ \_ الكافي ٥ : ٣٤ / ١

المؤمنين (عليه السلام) وذكر مثله ، إلا أنّه قال: بين الصفين بغير إذن الإمام(١).

[ ۲۰۰٤۸ ] ۲ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : دعا رجل بعض بني هاشم إلى البراز فأبى أن يبارزه ، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام) : ما منعك أن تبارزه ؟ فقال : كان فارس العرب وخشيت أن يغلبني (۱) فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام) : فإنّه بغى عليك ، ولو بارزته لغلبته (۲) ولو بغى جبل على جبل لهدّ الباغي .

وقال أبو عبدالله (عليه السلام) إنّ الحسين (٣) بن علي (عليه السلام) دعا رجلًا إلى المبارزة فعلم به أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: لئن عدت إلى مثل هذا (١٤) لأعاقبنك ولئن دعاك أحد إلى مثلها فلم تجبه لأعاقبنك ، أما علمت أنّه بغيً .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (°).

[ ٢٠٠٤٩ ] ٣ - محمّد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لابنه الحسن (عليه السلام): لا تدعون إلى مبارزة، وإن دعيت إليها فأجب فإنّ الداعى باغ، والباغى مصروع.

<sup>(</sup>١) التهذيب ٦ : ١٦٩ / ٣٢٣ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٣٤ / ٢ ، وأورد صدره عن عقاب الأعمال في الحديث ١٢ من الباب ٧٤ من أسواب جهاد النفس .

<sup>(</sup>١) في التهذيب : يقتلني ( هامش المخطوط ،

<sup>(</sup>٢) في التهذيب : لقتلته ( هامش المخطوط )

<sup>(</sup>٣) في نسخة : الحس ( هامش المخطوط ) .

<sup>(</sup>٤) في التهذيب : مثلها ( هامش المخطوط ) .

<sup>(</sup>٥) التهذيب ٦ : ١٦٩ / ٣٢٤ .

٣ ـ نهج البلاغة ٣ : ٢٠٤ / ٢٣٢

## ٣٢ ـ باب استحباب الرفق بالأسير وإطعامه وسقيه وإن كان كافراً يراد قتله من الغد ، وإنّ إطعامه على من أسره ويطعم من في السجن من بيت المال

[ ۲۰۰۵ ] ۱ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد (۱) عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إطعام الأسير حق على من أسره ، وإن كان يراد من الغد قتله ، فإنّه ينبغي أن يُطعم ويُسقىٰ ويُرفق به كافراً كان أو غيره .

وعن أحمد بن محمّد الكوفي ، عن حمدان القلانسي ، عن محمّد بن الوليد ، عن أبي عبدالله (عليه الوليد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام ) نحوه (7) .

وعن علي ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن محمّد ، عن جراح المدائني قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) وذكر نحوه (7) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمّد بن عبدالجبار ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن إسحاق بن عمار ، عن سليمان بن خالد قال : سألته عن الأسير فقال وذكر نحوه (٤) .

الباب ۳۲ فیه ۲ أحادیث

١ ـ الكافي ٥ : ٣٥ / ٢

<sup>(</sup>١) في نسخة : حماد بن عيسي ( هامش المخطوط ) .

<sup>(</sup>۲) الكافى د ۲/۳۵

<sup>(</sup>٣) الكافي ٥ ٥٣ / ٤ .

<sup>(</sup>٤) التهذيب ٦ : ١٥٢ / ٢٦٦

[ ٢٠٠٥١] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن قول الله عز وجل : ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً ﴾ (١) قال : هو الأسير ، وقال : الأسير يُطعم وإن كان يقدّم للقتل ، وقال : إنّ عليّاً (عليه السلام) كان يُطعم من خلد في السجن من بيت مال المسلمين .

[ ٢٠٠٥٢ ] ٣ - عبدالله بن جعفر الحميري في (قرب الإسند) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : قال علي (عليه السلام) : إطعام الأسير والإحسان إليه حقّ واجب وإن قتلته من الغد .

## ٣٣ ـ باب استحباب إمساك أهل الحق عن الحرب حتى يبدأهم به أهل البغي

[ ٢٠٠٥٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب قال في حديث عبدالرحمن بن جندب عن أبيه إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يأمر في كل موطن لقينا فيه عدونا فيقول: لا تقاتلوا القوم حتّى يبدأوكم، فإنكم بحمد الله على حجة وترككم إياهم حتى يبدأوكم حجة أخرى لكم، فإذا هزمتموهم فلا تقتلوا مُدبراً، ولا تجيزوا على جريح، ولا تكشفوا عورة ولا تمثّلوا بقتيل.

۲ ـ التهذيب ۲ : ۱۵۳ / ۲۲۸ .

<sup>(</sup>١) الدهر ٧٦ . ٨ .

٣ ـ قرب الإسناد: ٢٢ .

الباب ۳۳ فیه حدیثان

١ ـ الكافي ٥ : ٣٨ / ٣ .

[ ٢٠٠٥٤ ] ٢ ـ قال الكليني : وفي كلام آخر له (عليه السلام) : وإذا لقيتم هؤلاء القوم غداً فلا تقاتلوهم حتّى يقاتلوكم ، فإن بدأوكم فانهدوا إليهم . . . الحديث(١) .

#### ٣٤ ـ باب جملة من آداب الجهاد والقتال

المحمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أصحابه ، عن أبي حمزة ، عن عقيل الخزاعي أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان إذا حضر الحرب يوصي المسلمين بكلمات فيقول : تعاهدوا الصلاة ، وحافظوا عليها ، واستكثروا منها ، وتقربوا بها ، فإنّها كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ، وقد علم ذلك الكفّار حين سئلوا ما سلككم في سقر قالوا : لم نك من المصلّين ، وقد عرفها حقّها من طرقها ، وأكرم بها المؤمنين الذين لا يشغلهم عنها زين متاع ، ولا قرة عين من مال ولا ولد يقول الله عزّ وجل : ﴿ رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةُ وَلا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصّلاةِ ﴾ (١) وكان رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) منصباً لنفسه بعد البشرى له بالجنّة من ربّه ، فقال عزّ وجلّ : ﴿ وَأُمُرْ أَهْلَكَ بِالصّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ﴾ (٢) الأية ، فكان يأمر بها أهله ويصبر عليها نفسه ، ثمّ إنّ الزكاة جعلت مع الصلاة قرباناً لأهل الإسلام على أهل الإسلام ، ومن لم يعطها طيّب النفس بها يرجو بها من الثمن ما هو أفضل منها ، فإنه جاهل بالسنّة ، مغبون الأجر ، ضال العمر طويل الندم بترك أمر الله عزّ وجلّ ، والرغبة عما عليه صالحو عباد الله ، يقول

الباب ۳۶ فیه ٥ أحادیث

٢ ـ الكافي ٥ : ٤١ ، وأورد تمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب .

<sup>(</sup>١) تقدم ما يدل على ذلك في الجملة في الباب ٣١ من هذه الأبواب .

١ ـ الكافى د : ٣٦ / ١

<sup>(</sup>١) النور ٢٤ : ٣٧ .

<sup>187: 7. 46 (7)</sup> 

الله عز وجل ﴿ وَمَنْ يَتَّبعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّىٰ ﴾ (٣) من الأمانه (١) فقد خسر من ليس من أهلها وضل عمله ، عرضت على السماوات المبنية ، والأرض المهاد والجبال المنصوبة فلا أطول ولا أعرض ولا أعلى ولا أعظم لو امتنعن من طول أو عرض أو عظم أو قوّة أو عزّة امتنعن ، ولكن أشفقن من العقوبة ، ثمَّ أنَّ الجهاد أشرف الأعمال بعد الإسلام(°) ، وهو قوام الدين ، والأجر فيه عظيم ، مع العزّة والمنعة ، وهو الكرّة فيه الحسنات والبشرى بالجنَّة بعد الشهادة ، وبالرزق غـداً عند الـرب والكرامـة ، يقول الله عـزَّ وجلَّ ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ (٦) الآية ، ثمَّ أنَّ الرعب والخوف من جهاد المستحق للجهاد والمتوازرين على الصلال ضلال في الدين، وسلب للدنيا مع الذل والصغار، وفيه استيجاب النار بالفرار من الزحف عند حضرة القتال ، يقول الله عزّ وجلُّ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَـرُوا زَحْفاً فَلاَ تَوَلُوهُمُ الأَدْبَارِ ﴾ (٧) فحافظوا على أمر الله عزّ وجل في هذه المواطن التي الصّبر عليها كرم وسعادة ، ونجاة في الدنيا والأخرة من فظيع الهول والمخافة فإنَّ الله عزَّ وجلَّ لا يعبأ بما العباد مقترفون في ليلهم ونهارهم ، لطف به علماً ، فكل ذلك في كتاب لا يضلُّ ربي ولا ينسى ، فاصبروا وصابروا واسألوا النصر، ووطنوا أنفسكم على القتال، واتَّقوا الله عزَّ وجلَّ فإن الله مع الذين اتَّقوا والَّذين هم محسنون .

[ ٢٠٠٥٦ ] ٢ ـ قال : وحدث يزيد بن إسماعيل ، عن أبي صادق قال : سمعت عليّاً ( عليه السلام ) يحرض الناس في ثلاثة مواطن ، الجمل ،

<sup>(</sup>٣) النساء ٤ ١١٥

<sup>(</sup>٤) في النهج (خ ١٩٧) : ثم أداء الأمانه.

<sup>(</sup>٥) في نسخة : الصلاة (هامش المخطوط)

<sup>(</sup>٦) آل عمران ٣ : ١٦٩ .

<sup>(</sup>V) الأنفال A: ١٥.

٢ / ٢٨ : ٥ الكافي ٥ - ٢٨ / ٢

وصفين ، ويوم النهر ، يقول : عباد الله اتّقوا الله وغضوا الأبصار ، واخفضوا الأصوات ، وأقلّوا الكلام ، ووطنوا أنفسكم على المنازلة والمجاولة والمبارزة والمناضلة والمنابذة والمعانقة والمكادمة (١) ، وأثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلّكم تفلحون ، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين .

[ ٢٠٠٥٧ ] ٣ \_ قال : \_ وفي حديث مالك بن أعين \_ قال : حرض أمير المؤمنين (عليه السلام) الناس بصفين فقال: إن الله عزّوجلّ قد دلكم على، تجارة تنجيكم من عذاب أليم ، وتشفى بكم على الخير الإيمان بالله ، والجهاد في سبيل الله ، وجعل ثوابه مغفرة للذنب ، ومساكن طيبة في جنات عدن ، وقال جلَّ وعزَّ : ﴿ إِنَّ الله يُحِبُّ الَّـذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُـوصٌ ﴾(١) فسووا صفوفكم كالبنيان المرصوص فقدموا الدارع ، وأخّروا الحاسر ، وعضوا على النواجد ، فإنّه أنبي للسيوف عن الهام ، والتووا على أطراف الرماح ، فإنَّه أمور للأسنَّة ، وغضَّوا الأبصار فإنَّه أربط للجـأش ، وأسكن للقلوب ، وأميتوا الأصوات فإنّه أطرد للفشل ، وأولى بالوقار ، ولا تميلوا براياتكم ولا تزيلوها ولا تجعلوها إلا مع شجعانكم فإنّ المانع للذمار والصابر عند نزول الحقائق هم أهل الحفاظ ، ولا تمثلوا بقتيل ، وإذا وصلتم إلى رحال القوم فلا تهتكوا ستراً ، ولا تدخلوا داراً ، ولا تأخذوا شيئاً من أموالهم إلا ما وجدتم في عسكرهم ولا تهيجوا امرأة بأذى وإن شتمن أعراضكم وسببن أمراءكم وصلحاءكم فإنهن ناقصات القوى والأنفس والعقول ، وقد كنَّا نؤمر بالكف عنهن وهنَّ مشركات ، وإن كان الرجل ليتنـاول المرأة فيعير بها وعقبه من بعده ، واعلموا أنَّ أهل الحفاظ هم الـذين يحتفون

<sup>(</sup>١) المكادمة : العض بأدنى الفم ، وكذلك إذا أثرت فيه بحديدة ( الصحاح ـ كندم ـ ٥ :

<sup>. ( \*\*19</sup> 

٣ ـ الكافي ٥ : ٣٩ / ٤

<sup>(</sup>١) الصف ٦١ : ٤.

براياتهم ويكتنفونها، ويصيرون (٢) حفافيها ووراءها وأمامها، ولا يضيعونها لا يتأخرون عنها فيسلموها، ولا يتقدمون عليها فيفردوها، رحم الله امرءاً واسى أخاه بنفسه ولم يكل قرنه إلى أخيه فيجتمع عليه قرنه وقرن أخيه فيكتسب بذلك اللائمة، ويأتي بدناءة وكيف لا يكون كذلك وهو يقاتل الاثنين، وهذا ممسك يده قد خلّى قرنه على أخيه هارباً منه ينظر إليه وهذا فمن يفعله يمقته الله، فلا تتعرضوا لمقت الله فإن ممركم إلى الله، وقد قال الله عز وجل: فقل لن يَنفَعكُمُ الفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِن المَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذاً لا تُمتَّعُونَ إِلا قَلِيلًا ﴾ (٣) وأيم الله لئن فررتم من سيوف العاجلة لا تسلمون من سيف الأجلة، فاستعينوا بالصبر والصدق، فإنّما ينزل النصر بعد الصبر فجاهدوا في الله حق جهاده، ولا قوة إلّا بالله.

[ ٢٠٠٥٨ ] ٤ - قال : وفي كلام آخر له ( عليه السلام ) : وإذا لقيتم هؤلاء القوم غداً فلا تقاتلوهم حتى يقاتلوكم ، فإن بدأوكم فانهدوا إليهم وعليكم السكينة والوقار ، وعضوا على الأضراس فإنه أنبى للسيوف عن الهام ، وغضوا الأبصار ، ومدوا جباه الخيول ، ووجوه الرجال ، وأقلوا الكلام فإنه أطرد للفشل ، وأذهب للويل ووطنوا أنفسكم على المبارزة والمنازلة والمجاولة واثبتوا واذكروا الله كثيراً ، فإنّ المانع للذمار عند نزول الحقائق هم أهل الحفاظ الذين يحفون براياتهم ، ويضربون حافتها وأمامها ، وإذا حملتم فافعلوا فعل رجل واحد ، وعليكم بالتحامي ، فإن الحرب سجال لا يشتدن عليكم كرة بعد فرة ، ولا حملة بعد جولة ، ومن ألقى إليكم السلم فاقبلوا منه ، واستعينوا بالصبر ، فإنّ بعد الصبر النصر من الله عز وجل إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين .

<sup>(</sup>٢) في نسخة : يصبرون ( هامش المخطوط ) .

<sup>(</sup>٣) الأحزاب ٢٣: ١٦.

٤ - الكافي ٥: ٤١ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب .

[ ٢٠٠٥٩] ٥ ـ وعن أحمد بن محمّد الكوفي ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن مفضل بن عمر ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، وعن عبدالله بن عبدالسرحمن الأصم ، عن حرين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لأصحابه : إذا لقيتم عدوكم في الحرب فأقلوا الكلام ، واذكروا الله عز وجل ولا تولوهم الأدبار ، فتسخطوا الله تبارك وتعالى وتستوجبوا غضبه ، وإذا رأيتم من إخوانكم المجروح ومن قد نكل به أو من قد طمع فيه عدوكم فقوه بأنفسكم .

### ٣٥ ـ باب حكم ما يأخذه المشركون من أولاد المسلمين ومماليكهم وأموالهم ثم يغنمه المسلمون

[ ٢٠٠٦٠] ١ - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بعض أصحاب أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في السبي يأخذ العدو من المسلمين في القتال من أولاد المسلمين أو من مماليكهم فيحوزونه ، ثم أنّ المسلمين بعد قاتلوهم فظفروا بهم وسبوهم وأخذوا منهم ما أخذوا من

٥ \_ الكافي ٥ : ٤٢ / ٥ .

وتقدم ما يدل على خفض الصوت عند القتال في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب قـراءة القرآن .

وتقدم ما يدل على إختيار بعض الأيام للخروج للقتال في الحديثين ١ ، ٤ من البـاب ٦ ، ومـا دل على استصحـاب خاتم في الحـرب في الحـديث ١ من البـاب ٤٥ من أبـواب آداب السفر .

وتقدم جملة من آداب أمراء السرايا في الباب ١٥ من هذه الأبواب .

الباب ۳۵ فیه ٥ أحادیث

مماليك المسلمين وأولادهم الذين كانوا أخذوهم من المسلمين كيف يصنع بما كانوا أخذوه من أولاد المسلمين ومماليكهم ؟ قال : فقال : أمّا أولاد المسلمين فلا يقامون في سهام المسلمين ، ولكن يردون إلى أبيهم وأخيهم وإلى وليهم بشهود ، وأمّا المماليك فإنّهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون وتعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد نحوه (١) .

[ ٢٠٠٦١] ٢ - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن رجل لقيه العدو وأصاب منه مالاً أو متاعاً ثم إنّ المسلمين أصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع الرجل ؟ فقال : إذا كانوا أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل رد عليه ، وإن كانوا أصابوه بعدما حازوه فهو فيء المسلمين فهو أحق بالشفعة .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٠٠٦٢ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سأله رجل عن الترك يغيرون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم أيرد عليهم ؟ قال : نعم ، والمسلم أخو المسلم ، والمسلم أحقّ بماله أينما وجده .

[ ٢٠٠٦٣ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن معاوية بن

<sup>(</sup>۱) التهذيب ٦ : ١٥٩ / ٢٨٧

۲ ـ الكافي ٥ : ٢٤ / ٢ .

<sup>(</sup>١) التهذيب ٦ : ١٦٠ / ٢٨٩ .

٣ ـ التهذيب ٦ : ١٥٩ / ٢٨٨ ، والاستبصار ٣ : ٤ / ٧ .

٤ ـ التهذيب ٦ : ١٦٠ / ٢٩٠ ، والاستبصار ٣ : ٥ / ٩ .

حكيم ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن رجل ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل كان له عبد(١) فأدخل دار الشرك ثم أخذ سبياً إلى دار الإسلام قال : إن وقع عليه قبل القسمة فهو له ، وإن جرى عليه القسم فهو أحقّ به بالثمن .

[ ٢٠٠٦٤ ] ٥ \_ وبإسناده عن الحس بن محبوب ، في (كتاب المشيخة) عن على بن رئاب ، عن طربال ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : سُئل عن رجل كان له جارية فأغار عليه المشركون فأخذوها منه ثم أنّ المسلمين بعد غزوهم فأخذوها فيما غنموا منهم ؟ فقال : إن كانت في الغنائم وأقام البينة أنَّ المشركين أغاروا عليهم فأخذوها منه ردت عليه ، وإن كانت قد أشتريت وخرجت من المغنم فأصابها ردّت عليه برمتها ، وأعطى الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه ، قيل له : فإن لم يصبها حتّى تفرق الناس وقسموا جميع الغنائم فأصابها بعد ؟ قال : يأخذها من الذي هي في يده إذا أقام البيّنة ويرجع الذي هي في يده إذا أقام البينة على أمير الجيش بالثمن .

أقول : قد عمل به الشيخ وجماعة (١) وحملوا ما خالفه على التقية .

٣٦ ـ باب تحريم التعرب بعد الهجرة ، وسكنى المسلم دار الحرب ودخولها إلا لضرورة ، وحكم قتل المسلم بها ، وأنَّ من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها أعطى مهرها من بيت المال

[ ٢٠٠٦٥ ] ١ \_ محمّد بن على بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو

<sup>(</sup>١) في نسخة : عبيد ( هامش المخطوط ) .

٥ ـ التهذيب ٦ : ١٦٠ / ٢٩١ ، والاستبصار ٣ : ٦ / ١١

<sup>(</sup>١) راجع الشرائع ١: ٣٢٦، والمختلف: ٣٢٩، والمسالك ١: ١٢٣، والتنقيح الرائع ١: ٥٨٧.

الباب ٣٦ فه ۷ أحاديث

١ \_ الفقيه ٤ : ٢٦٥ .

وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه (عليهم السلام) - في وصية النبي (صلّى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) - قال : ولا تعرّب بعد الهجرة .

[ ٢٠٠٦٦] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن سنان ، أنّ أبا الحسن الرضا (عليه السلام) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : وحرّم الله التعرّب بعد الهجرة للرجوع عن الدين وترك المؤازرة للأنبياء والحجج (عليهم السلام) ، وما في ذلك من الفساد وإبطال حق كل ذي حق لعلّة سكنى البدو ، ولذلك لو عرف الرجل الدين كاملًا لم يجز له مساكنة أهل الجهل والخوف عليه ، لأنّه لا يؤمن أن يقع منه ترك العلم والدخول مع أهل الجهل والتمادي في ذلك .

ورواه في ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) كما يأتي (١) .

[ ٢٠٠٦٧ ] ٣ - وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن سنان ، عن حذيفة بن منصور قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : المتعرّب بعد الهجرة التارك لهذا الأمر بعد معرفته .

[ ٢٠٠٦٨ ] ٤ - محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : بعث رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) جيشاً إلى خثعم فلمّا غشيهم استعصموا بالسجود ، فقتل بعضهم ، فبلغ ذلك النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) فقال : أعطوا الورثة نصف العقل بصلاتهم ، وقال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ألا إنّي

٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٦٩ / ١٧٤٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب .

<sup>(</sup>١) لم نعثر على الحديث فيها يأتي وانها إسناده في الخاتمة في الفائدة الاولى برقه (٢٨١) وفي المتكررات برمز (أ) وانظر علل الشرائع: ١/٤٨١، وعيون أحبار الرضا (عليه السلام) ٩٢:٢.

٣ ـ معاني الأخبار : ٢٦٥ / ١

٤ ـ الكافي ٥ : ٢٤ / ١

بريء من كل مسلم نزل مع مشرك في دار الحرب.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .

[ ٢٠٠٦٩ ] ٥ ـ وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن الصادق (عليه السلام) قال : يقول أحدكم : إنّي غريب إنّما الغريب الذي يكون في دار الشرك .

المحمّد بن أحمد ، عن الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن أحمد بن المغيرة ، عن حيد ر بن محمّد بن نعيم ، عن محمّد ، عن محمّد بن مسعود ، عن محمّد بن أحمد النهدي ، عن معاوية بن حكيم ، عن شريف بن سابق ، عن حماد السمندريّ قال : قلت لأبي عبدالله جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) إنّي أدخل بلاد الشرك وإنّ من عندنا يقولون : إن مت ثمّ حشرت معهم ، قال : فقال لي : يا حماد إذا كنت ثمّ تذكر أمرنا وتدعو إليه ؟ قال : قلت : نعم ، قال : فإذا كنت في هذه المدن مدن الإسلام تذكر أمرنا وتدعو إليه ؟ قال : قلت : بنعم ، قال : فقال لي : إنّك إن تمت ثمّ تحشر أمة وحدك ويسعى نورك بين يديك .

ورواه الكشى في (كتاب الرجال) عن محمّد بن مسعود مثله(١).

[ ٢٠٠٧١ ] ٧ - وعن أبيه ، عن المفيد ، عن ابن بابويه ، عن محمّد بن

<sup>(</sup>١) التهذيب ٦ : ١٥٢ / ٢٦٣

٥ - التهذيب ٦ : ١٧٤ / ٣٤٤ .

٦- أمالي الطوسي ١ : ٤٤ ، وأورده عن الكثبي في الحديث ٦ من الباب ١٩ من أبواب الأمر
 بالمعروف .

<sup>(</sup>١) رجال الكشي ٢ : ٦٣٤ / ٦٣٥ .

٧ - أمالي الطوسي ٢ : ٣٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١١ من الباب ٤ من أبواب الصوم المحرم ،
 وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالرضاع .

الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل جميعاً ، عن منصور بن يونس وعلي بن إسماعيل الميثمي جميعاً ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) \_ في حديث \_ ولا تعرّب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح .

ورواه الصدوق بإسناه عن منصور بن حازم $^{(1)}$  .

أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير في المهور $^{(7)}$  .

### ٣٧ ـ باب حكم الجيش إذا غرا وغنم ثم لحقه جيش آخر

[ ۲۰۰۷۲ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن علي بن محمّد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب ، عن حفص بن غياث قال : كتب إليّ بعض إخواني أن أسأل أبا عبدالله (عليه السلام ) عن مسائل من السيرة (١) فسألته وكتبت بها إليه ، فكان فيما سألت أخبرني عن الجيش إذا غزوا أرض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام ولم يلقوا عدواً حتّى خرجوا إلى دار الإسلام هل يشاركونهم فيها ؟ قال : نعم .

<sup>(</sup>١) الفقيه ٢ : ٢٢٧ / ١٠٧٠

<sup>(</sup>٢) يأتي في الباب ٢٧ من أبواب المهور .

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب أحكام الدواب . ويأتي ما يدل على تحريم التعرب في الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس ، وفي الباب ١٤ من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه .

الباب ۳۷ فیه حدثان

١ ـ التهذيب ٦ : ١٤٥ / ٢٥٣ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب .

<sup>(</sup>١) في نسخة : السنن ( هامش المخطوط ) .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمّد جميعاً ، عن القاسم بن محمّد نحوه (٢) .

[ ٢٠٠٧٣ ] ٢ \_ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) في الرجل يأتي القوم وقد غنموا ولم يكن ممّن شهد القتال ، قال : فقال : هؤلاء المحرومون (١) فأمر أن يقسّم لهم .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى (٢) .

أقول: ذكر الشيخ أنّه يحتمل الحمل على ما لو لحقوهم بعد الخروج إلى دار الإسلام وأنّ الأول يحتمل التخصيص بحضور القتال انتهى . والأقرب حمل الثاني على أنهم محرومون من ثواب القتال خاصة .

٣٨ ـ باب أنَّ العسكر إذا قاتل في السفينة كان للفارس سهمان وللراجل سهم ، وكذا إذا تقدم الرجالة فقاتلوا وغنموا دون الفرسان

[ ٢٠٠٧٤] ١ \_ محمّد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن علي بن محمّد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن أبي

<sup>(</sup>٢) الكافي ٥ : ٤٤ / ٢

٢ \_ التهذيب ٦ : ١٤٦ / ٢٥٤ ، والاستبصار ٣ : ٢ / ٢

<sup>(</sup>١) في نسخة : المحرمون ( هامش المخطوط ) .

<sup>(</sup>٢) الكافي ٥ : ٥٤ / ٦ .

الباب ۳۸ فیه حدیشان

١ ـ التهذيب ٦ : ١٤٥ / ٢٥٣ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب .

أيوب(١) ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) - في حديث - أنّه سأله عن سرية كانوا في سفينة ( فقاتلوا وغنموا وفيهم من معه الفرس وإنّما قاتلوهم في السفينة )(٢) ، ولم يركب صاحب الفرس فرسه كيف تقسم الغنيمة بينهم ؟ فقال ، للفارس سهمان ، وللراجل سهم ، قلت : ولم يركبوا ولم يقاتلوا على أفراسهم ، قال : أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدم الرجالة فقاتلوا فغنموا كيف أقسم بينهم ؟ ألم أجعل للفارس سهمين وللراجل سهماً وهم الذين غنموا دون الفرسان ؟ قلت : فهل يجوز للإمام أن ينفل ؟ فقال له : أن ينفل قبل القتال ، فأمّا بعد القتال والغنيمة فلا يجوز ذلك لأن الغنيمة قد أُحرزت .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمّد جميعاً ، عن القاسم بن محمّد نحوه ، إلى قوله : دون الفرسان(٣) .

[ ٢٠٠٧٥] ٢ - عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام) قال : كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) يجعل للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهماً .

أقول : هذا محمول على تعدّد الأفراس لما يأتي (١) .

<sup>(</sup>١) في المصدر: عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ليس في الكافي ( هامش المخطوط ) .

<sup>(</sup>٣) الكافي ٥ : ١٤٤ / ٢

٢ ـ قرب الإسناد : ٤٣ .

<sup>(</sup>١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب .

#### ٣٩ ـ باب التسوية بين الناس في قسمة بيت المال والغنيمة

ابن أبي عمير ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لمّا ولي علي (عليه السلام) صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ، ثمّ قال : أما إنّي والله ما أرزأكم من فيئكم هذا درهماً ما قام لي عذق بيثرب ، فلتصدقكم أنفسكم ، أفتروني مانعاً نفسي ومعطيكم ؟ قال : فقام إليه عقيل كرّم الله وجهه فقال : فتجعلني وأسود في المدينة سواء ؟ فقال : اجلس ما كان ههنا أحد يتكلّم غيرك ، وما فضلك عليه إلا بسابقة أو تقوى .

[ ٢٠٠٧٧] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن علي ، عن أحمد بن عمر بن مسلم البجلي (١) ، عن إسماعيل بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن (٢) ميثم التمار ، عن إبراهيم بن إسحاق المدايني ، عن رجل ، عن أبي مخنف الأزدي قال أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) رهط من الشيعة فقالوا : يا أمير المؤمنين لو أخرجت هذه الأموال ففرقتها في هؤلاء الرؤساء والأشراف وفضّلتهم علينا حتّى إذا استوسقت الأمور عدت إلى أفضل ما عودك الله من القسم بالسوية والعدل في الرعية ، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) : أتأمروني ويحكم أن أطلب النصر بالظلم

الباب ۳۹ فیه ۲ أحادیث

١ ـ الكافي ٨ : ١٨٢ / ٢٠٤

٢ ـ الكافي ٤ : ٣١ / ٣ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب فعل المعروف .

(١) في المصدر : أحمد بن عمرو بن سليمان البجلي ، والظاهر هو الصواب ، راجع جامع الرواة ٢ : ٢٨٤ ، ومعجم رجال الحديث ١ : ٢١٠ و٢ : ١٨١ و٣ : ١٣٠

(٢) في نسخة : عن ( هامش المخطوط ) .

والجور في من وليت عليه من أهل الإسلام ؟ لا والله لا يكون ذلك ما سمر السمير (٣) وما رأيت في السماء نجماً ، والله لو كانت أموالهم ملكي لساويت بينهم ، فكيف وإنّما هي أموالهم . . . الحديث .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( أبان بن تغلب ) ، عن إسماعيل بن مهران ، عن عبدالله بن الحرث (٤) قال : جاء جماعة من قريش إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وذكر نحوه (٥) .

[ ٢٠٠٧٨ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن محمّد القاساني ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : وسئل عن قسم (۱) بيت المال ؟ فقال : أهل الإسلام هم أبناء الإسلام أسوي بينهم في العطاء ، وفضائلهم بينهم وبين الله ، أجعلهم كبني رجل واحد لا يفضل أحد منهم لفضله وصلاحه في الميراث على آخر ضعيف منقوص قال : وهذا هو فعل رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) في بدو أمره ، وقد قال غيرنا : أقدّمهم في العطاء بما قد فضّلهم الله بسوابقهم في الإسلام ، إذا كان أقدّمهم في الإسلام قد أصابوا ذلك فأنزلهم على مواريث ذوي الأرحام بعضهم أقرب من بعض ، وأوفر نصيباً لقربه من الميت ، وإنّما ورثوا برحمهم وكذلك كان عمر يفعله .

<sup>(</sup>٤) في السرائر: عبيداه د مدر مدر د

<sup>(°)</sup> مستطرفات الله . ، ، ، وأورد ديله في الحد ، ، من ساب ٥ من أبواب فعل المعروف

٣ ـ التهذيب ٦ : ١٤٦ / ٢٥٥

<sup>(</sup>١) مذكورة في بعض النسخ ( هامش المخطوط ) .

[ ٢٠٠٧٩] ٤ - إبراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب (الغارات) عن شيخ لنا ، عن إبراهيم بن أبي يحيى المدني ، عن عبدالله بن أبي سليم ، عن أبي إسحاق الهمداني ، أنّ امرأتين أتتا علياً (عليه السلام) عند القسمة ، إحداهما من العرب ، والأخرى من الموالي ، فأعطى كلّ واحدة خمسة وعشرين درهماً وكرّاً من الطعام ، فقالت العربية : يا أمير المؤمنين إنّي امرأة من العجم ، فقال علي (عليه السلام) : والله لا أجد لبنى إسماعيل في هذا الفيء فضلاً على بنى إسحاق .

[ ۲۰۰۸۰] ٥ ـ وعن عبيد بن الصباح ، عن قيس بن الربيع ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة إنّ علياً (عليه السلام) قسم قسماً فسوى بين الناس .

[ ٢٠٠٨١] ٦ - الحسن بن محمّد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه ، عن محمّد بن محمّد ، عن علي بن بلال ، عن علي بن عبدالله بن أسد ، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي ، عن علي بن أبي سيف ، عن علي بن حباب ، عن ربيعة وعمارة ، إن طائفة من أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام) مشوا إليه عند تفرق الناس عنه وفرار كثير منهم إلى معاوية طلباً لما في يديه من الدنيا فقالوا : يا أمير المؤمنين أعط هذه الأموال ، وفضل هؤلاء الأشراف من العرب وقريش على الموالي والعجم ومن تخاف عليه من الناس فراره إلى معاوية ، فقال لهم أمير المؤمنين (عليه السلام) : أتأمروني أن أطلب النصر بالجور لا والله لا أفعل ما طلعت شمس ولاح في السماء نجم ، والله لو كان ما لهم لي لواسيت بينهم وكيف وإنّما هو أموالهم . . . الحديث .

٤ ـ الغارات ١ : ٦٩ .

٥ \_ الغارات ١ : ١١٧ .

٦ ـ أمالي الطوسى ١ : ١٩٧ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب فعل المعروف .

## • ٤ - باب تعجيل قسمة المال على مستحقيه

[ ۲۰۰۸۲] ١ - الحسن بن محمّد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه ، عن حمويه (١) ، عن أبي الحسين ، عن أبي خليفة ، عن مسلم ، عن هلال بن مسلم ، عن جدّه قال : شهدت علي بن أبي طالب (عليه السلام) أتى بمال عند المساء ، فقال : إقسموا هذا المال ، فقالوا : قد أمسينا يا أمير المؤمنين : فأخّره إلى غد ، فقال لهم تتقبلون أني أعيش إلى غد ؟ قالوا وماذا بأيدينا ؟ قال : فلا تؤخّروه حتّى تقسموه ، قال : فأتي بشمع فقسموا ذلك المال من غنائمهم .

[ ٢٠٠٨٣] ٢ - إبراهيم بن محمّد الثقفي في (كتاب الغارات) عن عمرو بن حماد بن طلحة ، عن محمّد بن الفضيل بن غزوان ، عن أبي حيان التيمي ، عن مجمع ، إنّ علياً (عليه السلام) كان يكنس بيت المال كلّ يوم جمعة ثمّ ينضحه بالماء ثمّ يصلّي فيه ركعتين ، ثمّ يقول : تشهدان لي يوم القيامة .

[ ٢٠٠٨٤] ٣ - وعن أبي يحيى المدني (١) ، عن جويبر ، عن الضحاك بن مناحم ، عن علي (عليه السلام) قال : كان خليلي رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لا يحبس شيئاً لغد وكان أبو بكر يفعل ، وقد رأى عمر في ذلك أن دون الدواوين ، وأخر المال من سنة إلى سنة ، وأمّا أنا فأصنع كما صنع

الباب ٤٠

فيده ١٠١٠ الدران

١ ـ أمالي الطوسي ٢ : ١٨

(١) في المصدر: ابن مموله و عباله همويه بن على بن حمديه البستوي .

٢ ـ الغارات ١ : ٤٥

٣ ـ الغارات ١ : ٧٧ .

(١) في المصدر: عن ابن أبي يحيى المدني

خليلي رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، قال : وكان علي (عليه السلام) يعطيهم من الجمعة إلى الجمعة ، وكان يقول :

هذا جناي وخياره فيه إذ كل جان يده إلى فيه

[ ٢٠٠٨٥] ٤ - وعن عمر بن علي بن محمد (١) ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي حيان التيمي ، عن مجمع التيمي ، أنّ علياً (عليه السلام) كان ينضح بيت المال ثم يتنفّل فيه ، ويقول : اشهد لي يوم القيامة أنّي لم أحبس فيك المال على المسلمين .

وعن أحمد بن معمر ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي حيان ، عن مجمع ، عن علي ( عليه السلام ) مثله (٢٠ .

[ ٢٠٠٨٦] ٥ - وعن إبراهيم بن العباس ، عن ابن المبارك ، عن بكر بن عيسى قال : كان علي (عليه السلام) يقول : يا أهل الكوفة إن خرجت من عندكم بغير رحلي وراحلتي وغلامي فأنا خائن ، وكانت نفقته تأتيه من غلّته بالمدينة من ينبع ، وكان يطعم الناس الخل واللحم ، ويأكل من الثريد بالزيت ويجلّلها بالتمر من العجوة ، وكان ذلك طعامه ، وزعموا أنّه كان يقسم ما في بيت المال فلا تأتي الجمعة وفي بيت المال شيء ، ويأمر ببيت المال في كل عشية خميس فينضح بالماء ثمّ يصلّي فيه ركعتين . . . الحديث .

[ ٢٠٠٨٧ ] ٦ ـ وعن محمَّد بن أبي عمرو النهدي . عن أبيه ، عن هارون بن

٤ - الغارات ١ : ٩٩

<sup>(</sup>١) في المصدر : عمرو بن على بن محمد .

<sup>(</sup>٢) دين الحديث في المصيد الساس

۵ ـ الغارات ۱ : ۲۸

٦ ـ الغارات ١ : ٨٣ .

مسلم البجلي ، عن أبيه قال أعطى على (عليه السلام) الناس في عام واحد ثلاثة اعطيات ، ثمّ قدم عليه خراج اصفهان فقال : يا أيّها الناس أغدوا فخذوا ، فوالله ما أنا لكم بخازن ، ثمّ أمر ببيت المال فكنس ونضح وصلّى فيه ركعتين ، ثم قال : يا دنيا غري غيري ، ثمّ خرج فإذا هو بحبال على باب المسجد ، فقال : ما هذه الحبال فقيل : جيء بها من أرض كسرى ، فقال : إقسموها بين المسلمين . . . الحديث .

# ٤١ \_ باب كيفية قسمة الغنائم ونحوها

[ ٢٠٠٨٨] ١ - محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أسه ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف تقسم ؟ قال : إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول ، وفسم بينهم أربعة '' أخماس ، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام يجعله حيث أحت .

[ ٢٠٠٨٩] ٢ - وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن (عليه السلام) - في حديث - قال : يؤخذ الخمس من الغنائم فيجعل لمن جعله الله له ، ويقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك ، قال : وللإمام صفو المال ، أن يأخذ الجارية الفارهة ، والدابة الفارهة ، والثوب والمتاع ممّا يحب أو يشتهي ، فذلك له قبل قسمة المال

الباب : ؟

فيه ١٤ حديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٣ / ١ ، وأورده في الحديث ٣ من اندب ١ من أبواب الأنفال .

<sup>(</sup>١) كذا في المصدر ، وفي لاصل الثلاثة، وليب عليها كلمه الكذاء.

٢ \_ الكافي ١ : ٤٥٣ / ٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب زكاة الغلات ، ــ

وقبل إخراج الخمس، قال: وليس لمن قاتل شيء من الأرضين ولا ما غلبوا عليه إلا ما احتوى عليه العسكر، وليس للأعراب من الغنيمة شيء وإن قاتلوا مع الإمام، لأنّ رسول الله (صلّى الله عليه عليه وآله) صالح الأعراب أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أنّه إن دهم رسول الله (صلّى الله عليه وآله) من عدوه دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم، وليس لهم في الغنيمة نصيب، وسنته جارية فيهم وفي غيرهم، والأرضون التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها ويحييها، ويقوم عليها على ما صالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق<sup>(۱)</sup> النصف أو الثلث أو الثلثين على قدر ما يكون لهم صلاحاً ولا يضرهم \_ إلى أن قال: \_ ويؤخذ بعدما بقي من العشر فيقسم بين الوالي وبين شركائه الذين هم عمّال الأرض وأكرتها فيدفع إليهم أنصباءهم على ما صالحهم عليه، ويأخذ الباقي فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله، وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير.

ورواه الشيخ كما تقدّم في الخمس(٢) .

[ ٢٠٠٩٠] ٣ - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن عبدالكريم بن عتبة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام ) - في حديث طويل - أنّه قال لعمرو بن عبيد : أرأيت إن هم أبوا الجزية فقاتلتهم

وقطعة منه فى الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبوب المستحقين للزكة ، وقطعه منه فى خديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وقطعة منه فى الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب قسمة الخمس .

<sup>(</sup>١) في التهذيب: الخراج ( هامش المخطوط ) .

 <sup>(</sup>٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس وفي الحديث ٨ من
 الباب ١ من أبواب قسمة الخمس .

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٣ / ١ ، وأورد صدره وذيله في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب .

فظهرت عليهم كيف تصنع بالغنيمة ؟ قال : أخرج الخمس وأقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه \_ إلى أن قال : \_ أرأيت الأربعة أخماس تقسمها بين جميع من قاتل عليها ؟ قال : نعم ، قال : فقد خالفت رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) في سيرته ، بيني وبينك فقهاء أهل المدينة ومشيختهم نسألهم فإنهم لا يختلفون أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) صالح الأعراب على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أنّه إن دهمهم من عدوّه دهم أن يستنفرهم في قياتل بهم وليس لهم في القسمة نصيب ، وأنت تقول بين جميعهم فقد خالفت رسول الله (صلّى الله عليه وأله) في كلّ ما قلت في سيرته في المشركين .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٠٠٩١] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن الأعراب عليهم جهاد ؟ قال : لا ، إلا أن يخاف على الإسلام فيستعان بهم ، قلت : فلهم من الجزية شيء ؟ قال : لا .

[ ٢٠٠٩٢] ٥ - وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الغنيمة؟ فقال: يخرج منها خمس لله، وخمس للرسول، وما بقي قسم بين من قاتل عليه وولي ذلك.

[ ۲۰۰۹۳ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين جميعاً ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن

<sup>(</sup>١) التهذيب ٦ : ١٤٨ / ٢٦١ .

ع ـ الكافي ٥ : ٥ / ٥ .

٥ ـ الكافي ٥ : ٥ / ٧ .

٦ ـ الكافي ٥ : ٥٤ / ٨ .

أحدهما (عليهما السلام) قال: إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) خرج بالنساء في الحرب يداوين الجرحى ، ولم يقسم لهنّ من الفيء شيئاً ، ولكنه نفلهن .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى مثله (۱) .

[ ٢٠٠٩٤] ٧ - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّما تضرب(١) السهام على ما حوى العسكر .

[ ٢٠٠٩٥] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، أنّ علياً (عليه السلام) قال : إذا ولد المولود في أرض الحرب قسم له مما أفاء الله عليهم .

[ ٢٠٠٩٦] ٩ عبدالله بن جعفر الحميري في (قرب الإسند) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي (عليهم السلام) قال: إذا ولد المولود في أرض الحرب اسهم له .

[ ٢٠٠٩٧ ] ١٠ \_ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن المنهال بن عمرو ، عن على بن الحسين ( عليه السلام ) قال قلت له : قوله :

<sup>(</sup>١) التهذيب ٦ : ١٤٨ / ٢٦٠

٧ ـ التهذيب ٤ : ١٤٨ / ١٤٨ .

<sup>(</sup>١) في نسخة : تصرف ( هامش المخطوط ) .

٨ ـ التهذيب ٦ : ١٤٧ / ٢٥٩

٩ ـ قرب الإسناد : ٦٥ .

١٠ \_ مجمع البيان ٥ : ٢٦١

﴿ وَلِـذِي القُرْبَىٰ وَاليَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾ (١) قال: هم أقرباؤنا ومساكبننا وأبناء سبيلنا.

[ ۲۰۰۹۸ ] ۱۱ \_ قال : وقال جميع الفقهاء : هم يتامى الناس عامّة وكذلك المساكين وأبناء السَّبيل ، قال : وقد روي ذلك عنهم ( عليهم السلام ) .

أقول : هذا محمول على تفسير آية الفيء في سورة الحشـر والذي قبله على تفسير آية الخمس في سورة الأنفال .

[ ٢٠٠٩٩ ] ١٢ \_ وعن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : كان أبي يقول : لنا سُهم الرسول ، وسهم ذي القربى . ونحن شركاء الناس فيما بقي .

[ ٢٠١٠٠] ١٣ - إبراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب ( الغارات ) عن ابن الاصفهاني ، عن شقيق بن عتيبة (١) ، عن عاصم بن كليب ، عن أبيه قال : أتى علياً ( عليه السلام ) مال من إصفهان فقسمه فوجد فيه رغيفاً فكسره سبع كسر ، ثم جعل على كل جزء منه كسرة ، ثم دعا أمراء الأسباع فاقرع بينهم أيهم يعطيه أولاً ، وكانت الكوفة يومئذٍ أسباعاً .

[ ۲۰۱۰۱ ] ۱۶ ـ وعن إسراهيم بن العباس ، عن ابن المبارك البجلي ، عن بكر بن عيسى ، عن عاصم بن كليب الجرمي ، عن أبيه أنّه قال : كنت عند

<sup>(</sup>١) الحشر ٥٩: ٧.

١١ ـ مجمع البيان ٥ ٢٦١

۱۲ ـ مجمع البيان ٥ : ٢٦١

۱۳ ـ الغارات ۱ : ۵۱ .

<sup>(</sup>١) في المصدر: شقيق بن عيينة . . .

<sup>. 10 -</sup> الغارات ١ : ٥١ .

علي (عليه السلام) فجاءه مال من الجبل فقام وقمنا معه واجتمع الناس إليه ، فأخذ حبالاً وصلها بيده وعقد بعضها إلى بعض ، ثم أدارها حول المتاع ، ثم قال : لا أحل لأحد أن يجاوز هذا الحبل ، قال : فقعدنا من وراء الحبل ودخل علي (عليه السلام) فقال : أين رؤوس الأسباع ، فدخلوا عليه فجعلوا يحملون هذا الجوالق إلى هذا الجوالق ، وهذا إلى هذا حتى قسموه سبعة أجزاء ، قال : فوجد مع المتاع رغيفاً فكسره سبع كسر ، ثم وضع على كلّ جزء كسرة ، ثم قال :

هـذا جناي وخياره فيه إذ كلّ جان يده إلى فيه

قال : ثمَّ أقرع عليها فجعل كلَّ رجل يدعو قومه فيحملون الجوالق .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .

# ٤٢ .. باب أنَّ من كان معه أفراس في الغزو لم يسهم إلاً لفرسين منها

[ ٢٠١٠٢] ١ - محمّد بن يعقوب ، عن أبي على الأشعري ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن حسين بن عبدالله ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : إذا كان مع الرجل أفراس في الغزو لم يسهم (١) إلّا لفرسين منها .

<sup>(</sup>١) تقدم في البابين ٣٨ ، ٣٩ من هذه الأبواب .

ويأتي ما يدل عليه في الباب الأتي .

الباب ٤٢ فيه ٣ أحاديث

۱ ـ الكافي ٥ : ٤٤ / ٣ .

<sup>(</sup>١) في نسخة زيادة : له ( هامش المخطوط ) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن إسماعيل ، عن أحمد بن النضر مثله(٢) .

[ ٢٠١٠٣ ] ٢ ـ وعنه عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه أن علياً (عليه السلام) كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهماً .

أقـول: حمله الشيخ على تعـدد الأفراس للفـارس لمـا مضى (١) ، ويأتي (٢) .

[ ٢٠١٠٤ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علياً (عليه السلام) كان يسهم للفارس ثلاثة أسهم ، سهمين لفرسيه (١) وسهماً له ، ويجعل للراجل سهماً .

# ٤٣ - بـاب أنّ المُشـرك إذا أسلم في دار الحـرب حـرم قتله وسبي ولده الصغار ، وملك ماله الذي ينقل لا غير

[ ٢٠١٠٥ ] ١ \_ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن محمّد القاساني ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن

<sup>(</sup>٢) التهذيب ٦ : ١٤٧ / ٢٥٦ ، والاستبصار ٣ : ٤ / ٦ .

٢ ـ التهذيب ٦ : ١٤٧ / ٢٥٧ ، والاستبصار ٣ : ٣ / ٤ .

<sup>(</sup>١) مضى في الحديث ١ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب .

<sup>(</sup>٢) يأتي في الحديث ٣ من نفس الباب .

٣- التهذيب ٦ : ١٤٧ / ٢٥٨ ، والاستبصار ٣ : ٤ / ٥

<sup>(</sup>١) في التهذيب : لفرسه .

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣٨ من هذه الأبواب .

الباب ٤٣ فيه حديث واحد

۱ ـ التهذيب ۲ : ۱۵۱ / ۲۲۲

حفص بن غياث قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك؟ فقال: إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار وهم أحرار، وولده (١) ومتاعه ورقيقه له، فأمّا الولد الكبار فهم فيء للمسلمين إلّا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك فأمّا الدور والأرضون فهي فيء ولا تكون له لأنّ الأرض هي أرض جزية لم يجر فيها حكم (٢) الإسلام، وليس بمنزلة ما ذكرناه لأنّ ذلك يمكن احتيازه وإحراجه إلى دار الإسلام.

# ٤٤ ـ باب حكم عبيد أهل الشرك وحكم الرسل والرهن

[ ٢٠١٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، اعن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام) أنّ النبي (صلّى الله عليه وآله) حيث حاصر أهل الطائف ، قال : أيّما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حرّ ، وأيّما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد .

[ ٢٠١٠٧ ] ٢ \_ عبدالله بن جعفر الحميري في (قرب الإسند) عن السندي بن محمّد ، عن أبيه ، عن البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : لا يقتل الرسل ولا الرهن .

<sup>(</sup>١) في المصدر : وما له .

<sup>(</sup>٢) في المصدر زيادة : أهل .

ولاحظ الحديث ١ من الباب ٧٠ من أبنوات كتاب لعنني والحديث ٧ من الباب ٣ من أبنواب حدّ المرتدّ.

الباب \$ \$ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٦ : ١٥٢ / ٢٦٤

٢ \_ قرب الإسناد : ٦٢ .

# ٤٥ ـ باب الأسير من المسلمين هل يحل له أن يتزوج في دار الحرب أم لا ؟

[ ٢٠١٠٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن محمد القاساني ، عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب ، عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) ، عن الأسير هل يتزوج في دار الحرب ؟ قال : أكره ذلك له ، فإن فعل في بلاد الروم فليس بحرام وهو نكاح ، وأمّا الترك والخزر والديلم فلا يحل له ذلك .

[ ٢٠١٠٩] ٢ - وعنه ، عن علي بن محمّد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) قال : لا يحل للأسير أن يتزوج في أيدي المشركين مخافة أن يلد(١) له فيبقى ولده كفّاراً في أيديهم . . . الحديث .

أقول: ينبغي حمل الأول على الضرورة، والثاني على الكراهة أو غيـر الذمية، ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح(٢).

الباب ٥٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦ : ١٥٢ / ٢٦٥ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالكفر .

٢ - التهذيب ٦ : ١٥٣ / ٢٦٧ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب ،
 و(ورده عن العلل في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالكفر .

<sup>(</sup>١) في نسخة : يولد ( هامش المخطوط ) .

<sup>(</sup>٢) يأتي في الأبواب ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ من أبواب ما يحرم بالكفر .

# 27 ـ باب جواز قتال المحارب واللص والطالم ، والدفاع عن النفس والحريم والمال وإن قل ، وإن خاف القتل ، واستحباب ترك الدفاع عن المال

[ ۲۰۱۱ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي (عليه السلام) أنّه أتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين ، إنّ لصّاً دخل على إمرأتي فسرق حليها(١) فقال : أما أنّه لو دخل على ابن صفية لما رضي بذلك حتّى يعمّه(٢) بالسيف .

ورواه الكليني ، عن علي بن إسراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، وكذا الذي قبله إلاّ أنّه قال في الثاني : ولا يحارب(١) .

[ ٢٠١١٢ ] ٣ ـ وعنه عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه أنّه قال : إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابدره بالضربة إن استطعت ، فإنّ اللصّ محارب لله ولرسوله ، فما تبعك منه شيء فهو علي .

ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمّد ، عن أبي

الباب ٤٦ فيـه ١٧ حديثــاً

١ ـ التهذيب ٦ : ١٥٧ / ٢٧٨ ، والكافي ٥ : ٥١ / ٣ .

<sup>(</sup>١) في نسخة : حليتها ( هامش المخطوط ) .

<sup>(</sup>٢) في التهذيب : يعمّمه .

ـ ۲۸۰ / ۱۵۷ : ۲۸۰ مهدیب

<sup>(</sup>١) الكافي ٥ : ٥١ / ٢ .

٣ ـ التهذيب ٦ : ١٥٧ / ٢٧٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الدفاع .

البختري ، عن جعفر ، عن أبيه مثله(١) .

[ ٢٠١١٣ ] ٤ - وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ،عن علي بن رئاب ، عن ضريس ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلّا أن يكون رجلًا ليس من أهل الريبة .

[ ٢٠١١٤] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن علي بن محمّد بن عن إبراهيم بن محمّد الثقفي ، عن علي بن المعلّى ، عن جعفر بن محمّد بن الصباح ، عن محمّد بن زياد صاحب السابري البجلي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، من قتل دون عياله (۱) فهو شهيد .

[ ٢٠١١٥] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد الكوفي ، عن محمّد بن أحمد القلانسي ، عن أحمد بن الفضل ، عن عبدالله بن جبلة ، عن ( فزارة ، عن أنس أو هيثم بن البرا )(١) قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) اللصّ يدخل عليّ في بيتي يريد نفسي ومالي، قال : أقتله(٢) فاشهد الله ومن سمع أن دمه في عنقي .

محمّد بن يعقوب عن أحمد بن محمّد الكوفي مثله (<sup>٣)</sup> .

<sup>(</sup>١) قرب الإسناد : ٧٤ .

٤ ـ التهذيب ٦ : ١٥٧ / ٢٨١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب حدّ المحارب .

٥ ـ التهذيب ٦ : ١٥٧ / ٢٨٢ .

<sup>(</sup>١) في نسخة : عقال ( هامش المخطوط ) .

٦ ـ التهذيب ٦ : ١٥٨ / ٢٨٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الدفاع .

<sup>(</sup>١) في نسخة : فزارة أبي هيثم بن براء ( هامش المخطوط ) .

<sup>(</sup>٢) في نسخة : أقتل ( هامش المخطوط ) .

<sup>(</sup>٣) الكافي ٥ : ١٥ / ١

[ ٢٠١١٦] ٧ - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبيان بن عثمان ، عن رجل ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : إذا دخل عليك اللصّ المحارب فاقتله ، فما أصابك فدمه في عنقي .

[ ٢٠١١٧ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبدالله (عليه عن عبدالرحمن بن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : من قتل دون مظلمته فهو شهيد .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسي مثله(١) .

[ ٢٠١١٨ ] ٩ \_ وبهذا الإسناد عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من قتل دون مظلمته فهو شهيد ، ثمّ قال : يا أبا مريم هل تدري ما دون مظلمته ؟ قلت : جعلت فداك الرجل يقتل دون أهله ودون ماله وأشباه ذلك ، فقال : يا أبا مريم إنّ من الفقه عرفان الحق .

ورواه الشيخ كالذي قبله<sup>(١)</sup> .

[ ٢٠١١٩] ١٠ \_ وعنه عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقاتل دون ماله ؟ فقال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : من قتل دون

٧ ـ الكافي ٥ : ٥ / ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الدفاع .

۸\_الكافي ٥: ٢٥/١

<sup>(</sup>۱) التهذيب ٦ : ١٦٧ / ٣١٦ .

٩ ـ الكافي ٥ : ٥٢ / ٢ .

<sup>(</sup>١) التهذيب ٦ : ١٦٧ / ٣١٧ .

١٠ الكافي ٥ : ٥ / ٣ ، والتهذيب ٦ : ١٦٧ / ٣١٩ .

ماله فهو بمنزلة الشهيد ، فقلت : أيقاتل أفضل أو لا(١) يقاتل ؟ فقال(٢) : أما أنا فلو كنت لم أقاتل وتركته .

[ ٢٠١٢٠] ١١ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشاء ، عن صفوان بن يحيى ، عن أرطاة بن حبيب الأسدي ، عن رجل ، عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال : من أعتدي عليه في صدقة ماله فقاتل فقتل فهو شهيد .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى (١) ، وكذا الذي قبله نحوه .

[ ۲۰۱۲۱ ] ۱۲ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عمّن ذكره عن الرضا (عليه السلام) ، عن الرجل يكون في السفر ومعه جارية له فيجيء قوم يريدون أخذ جاريته أيمنع جاريته من أن تؤخذ وإن خاف على نفسه القتل ؟ قال : نعم ، قلت : وكذلك إذا كانت معه إمرأة ؟ قال : نعم ، قلت : وكذلك الأمّ والبنت وابنة العم والقرابة يمنعهن وإن خاف على نفسه القتل ؟ قال : نعم ، [ قلت : ] وكذلك المال يريدون أخذه في سفر فيمنعه وإن خاف القتل ؟ قال : نعم .

[ ٢٠١٢٣ ] ١٤ - وفي ( عيون الأخبار ) بـإسناده عن الفضـل بن شاذان ، عن

<sup>(</sup>١) في نسخة : أو لم ( هامش المخطوط ) .

<sup>(</sup>٢) في التهذيب زيادة : إن لم بقاله علا در در ما المحصور )

١١ ـ الكافي ٥ : ٢٥ / ٤ .

<sup>(</sup>١) التهذيب ٦ : ١٦٦ ، ٢٠٠

۱۲ ـ الكافي ٥ : ٥٢ / ٠ .

١٣ ـ الفقيه ٤ : ٢٧٢ .

١٤ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٢٤

الرضا (عليه السلام) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : ومن قتل دون ماله فهـو شهيد .

[ ۲۰۱۲٤] ۱۰ \_ وبأسانيد تقدّت في إسباغ الوضوء من رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : يبغض الله تبارك وتعالى رجلًا ( ) يدخل عليه في بيته فلا يقاتل .

[ ٢٠١٢٥] ١٦ ـ وفي (العلل) عن أبيه ، عن الحميري ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن حعفر بن محمّد ، عن آبائه (عليهم السلام) أنّرسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال : أتركوا اللص ما ترككم ، فإنّ كلبهم (١) شديد ، وسلمهم خسيس .

[ ٢٠١٢٦ ] ١٧ \_ عبدالله بن جعفر الحميسري في (قسرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه (عليهما السلام) قال : كان علي بن أبي طالب (عليه السلام) يقول : من دخل عليه لص فليبدره بالضربة فما تبعه من إثم فأنا شريكه فيه .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحدود(١).

١٥ ـ عيون أحبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ / ٢٨ / ٢٤

<sup>(</sup>١) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٤٥ من أبواب الوضوء .

<sup>(</sup>٢) في نسخة : إن الله عزّ وجلّ يبغض الرجل ( هامش المخطوط ) .

<sup>17</sup> ـ علل الشرائع : ٣٠٣ / ٦٨ وفيه « أبي ، عن سعد بن عبدالله ، عن عبدالله بن جعفر الحميري عن مسعدة بن زياد . . . . ولاحظ الحديث ١ من الناب ١٤ من عند الاجراب

<sup>(</sup>١) الكلب: الشر ( الصحاح - كلب - ١: ٢١٥ ) .

١٧ ـ قرب الإسناد : ٤٥ .

 <sup>(</sup>١) يأتي في الباب ٧ من أبواب حد المحارب ، وفي أبواب الدفاع .
 وتقدم ما يدل عليه في الحديثين ٩ ، ١٠ من الباب ١٢ من هذه الأنواب

## ٤٧ ـ باب قتل الدعاة إلى البدعة

[ ۲۰۱۲۷] ١ - محمّد بن عمر بن عبدالعزيز الكشي في كتاب (الرجال) عن الحسين بن الحسن بن بندار ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، أنّ أبا الحسن (عليه السلام) أهدر مقتل (١) فارس بن حاتم ، وضمن لمن يقتله الجنّة ، فقتله جنيد وكان فارس فتّاناً يفتن الناس ويدعوهم إلى البدعة ، فخرج من أبي الحسن (عليه السلام): هذا فارس لعنه الله يعمل من قبلي فتاناً داعياً إلى البدعة ، ودمه هدر لكلّ من قتله ، فمن هذا الذي يريحني منه ويقتله ؟ وأنا ضامن له على الله الجنّة .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحدود<sup>(٢)</sup> .

## ٤٨ \_ باب شرائط الذمّة

[ ۲۰۱۲۸ ] ۱ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الهيثم ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قبل

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ - رجال الكشي ٢ : ٨٠٧ / ١٠٠٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب حد المحارب .

(١) في المصدر: أمر بقتل.

(۲) يأتي في الباب ٦ من أبواب حد مده من ربي الاحادث ؛
 الحديث ٢١ من الساب ٢٤، من أبواب الأمر بالمعدد ف وسهى عن المحر .

الباب ٤٨

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٦ : ١٥٨ / ٢٨٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالنسب .

الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ، ولا يأكلوا لحم الخنزير ، ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الأخت ، فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمّة الله وذمّة رسوله (صلّى الله عليه وآله ) قال : وليست لهم اليوم ذمة .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب(١) .

ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب مثله (7) .

[ ٢٠١٢٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن ينزيد ، عن يحيى بن المبارك (١) ، عن عبدالله بن جبلة ، عن سماعة ، عن أبي بصير وعبدالله ، عن إسحاق بن عمار جميعاً ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) أعطى أناساً من أهل نجران الذمة على سبعين بريداً ، ولم يجعل لأحد غيرهم .

[ ٢٠١٣٠] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن فضيل بن عثمان الأعور ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه قال : ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه اللذان يهوّدانه وينصرانه ويمجسانه ، وإنّما أعطى رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) الذّمة وقبل الجزية عن رؤوس أولئك بأعيانهم

<sup>(</sup>١) الفقيه ٢: ٢٧ / ٩٧

<sup>(</sup>٢) علل الشرائع : ٣٧٦ / ٣

٢ - التهذيب ٦ : ١٧٢ / ٣٣٤ .

<sup>(</sup>١) في نسخة : الحسير بن المبارك ( هامش المخطوط )

٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٦ / ٩٦ .

على أن لا يهوّدوا أولادهم ولا ينصّروا ، وأمّا أولاد أهل الـذمّة اليـوم فلا ذمّـة لهم .

ورواه في (العلل) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن سهل بن عثمان أحمد ، عن سهل بن زياد ، عن على بن الحكم ، عن فضيل بن عثمان الأعور مثله ، إلاّ أنّه قال : فأما الأولاد وأهل الذمّه اليوم فلا ذمّة لهم (١) .

# 29 ـ باب أنّ الجزية لا نؤخذ إلى من أهمل الكتاب وهم اليهود والنصاري والمجوس خاصة

[ ۲۰۱۳۱] ۱ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى . بو خحمد بن محمّد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا فال . سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن المجوس أكان لهم نبي ؟ فقال : نعم ، أما بلغك كتاب رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إلى أهل مكّة أسلموا وإلاّ نابذتكم بحرب فكتبوا إلى النبي (صلّى الله عليه وآله) أن : خذ منّا الجزية ودعنا على عبادة الأوثان ، فكتب إليهم النبي (صلّى الله عليه وآله ) إنّي لست آخذ الجزية إلاّ من أهل الكتاب ، فكتبوا إليه يريدون بذلك تكذيبه : زعمت أنك لا تأخذ الجزية إلاّ من أهل الكتاب ثمّ أخذت الجزية من مجوس هجر ، فكتب إليهم رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إنّ المجوس كمان لهم نبي فقتلوه وكتاب أحرقوه ، أتاهم نبيهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

<sup>(</sup>١) علل الشرائع : ٣٧٦ / ٢

الباب ۲۹ فیم ۹ أحادیث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٦٧ / ٤ .

<sup>(</sup>١) التهذيب ٤ : ١١٣ / ٢٣٢ .

[ ۲۰۱۳۲] ۲ - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : قول الله عزّ وجلّ : ﴿ وَقَاتِلُوهُم حَتَّى لاَ تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّين للهِ ﴾ (١) فقال : لم يجيء تأويل هذه الآية بعد ، إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) رخّص لهم لحاجته وحاجة أصحابه ، فلو قد جاء تأويلها لم يقبل منهم ، ولكن يقتلون حتّى يوحّد الله ، وحتّى لا يكون شرك .

[ ٢٠١٣٣ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي يحيى الواسطي قال : سُئل أبر عبدالله (عليه السلام) عن المجوس ؟ فقال : كان لهم نبي قتلوه وكتاب أحرقوه أتاهم نبيهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور ، وكان يقال له : جاماست .

[ ٢٠١٣٤ ] ٤ - وباسناده عن الصفار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن وهب<sup>(١)</sup> ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام ) عن الجزية ؟ فقال : إنّما حرّم الله الجزية من مشركي العرب .

[ ٢٠١٣٥] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: المجوس تؤخذ منهم الجزية لأنّ النبي (صلّى الله عليه وآله ) قال: سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب، وكان لهم نبي اسمه داماست فقتلوه، وكتاب يقال له: جاماست كان يقع في اثني عشر ألف جلد ثور فحرقوه.

۲ ـ الكافي ۸ : ۲۰۱ / ۲۲۳ .

<sup>(</sup>١) البقرة ٢ : ١٩٣

٣ ـ التهذيب ٦ : ١٧٥ / ٣٥٠ .

٤ \_ التهذيب ٦ : ١٧١ / ٣٣١ .

<sup>(</sup>١) في المصدر : عن وهيب .

٥ - الفقيه ٢ : ٢٩ / ١٠٥

[ ٢٠١٣٦ ] ٦ - وبإسناده عن أبي الورد (١) أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن مملوك نصراني لرجل مسلم عليه جزية ؟ قال : نعم ، قال : فيؤدي عنه مولاه المسلم الجزية ؟ قال : نعم ، إنّما هو ماله يفتديه إذا أُخذ يؤدي عنه .

وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي الورد مثله $^{(7)}$  .

[ ٢٠١٣٧] ٧ - وفي ( المجالس ) عن أحمد بن الحسن القطان ، وعلي بن أحمد بن موسى الدقاق ، ومحمّد بن أحمد السناني كلّهم عن أحمد بن يحيى بن زكريا ، عن محمّد بن العباس ، عن محمّد بن أبي السري ، عن أحمد بن عبدالله بن يونس ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة ، أنّ علياً ( عليه السلام ) قال على المنبر : سلوني قبل أن تفقدوني ، فقام إليه الأشعث فقال : يا أمير المؤمنين كيف تؤخذ الجزية من المجوس ولم ينزل عليهم كتاب ولم يبعث إليهم نبي ؟ فقال : بلى يا أشعث قد أنزل الله عليهم كتاباً وبعث إليهم نبياً . . . الحديث .

[ ٢٠١٣٨ ] ٨ ـ محمّد بن محمّد بن المفيد في ( المقنعة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : المجوس إنّما ألحقوا باليهود والنصارى في الجزية والديات ، لأنّه قد كان لهم فيما مضى كتاب .

[ ٢٠١٣٩ ] ٩ \_ الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن

٦ ـ الفقيه ٢ : ٢٩ / ١٠٦

<sup>(</sup>١) في نسخة : أبي الدرداء (هامش المحالمط

<sup>(</sup>٢) الفقيه ٢ ٠ ٩٤ / ٢٥٣

٧ ـ أمالي الصدوق : ٢٨٠ / ١ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب ما يحرم بالنسب .

٨ ـ المقنعة : ٤٤ .

٩ ـ أمالي الطوسى ١ : ٣٧٥

هـ لال بن محمّـد الحفـار ، عن إسماعيـل بن علي الـ دعبلي ، عن علي بن علي بن موسى الرضا ، عن أبيه ، علي بن موسى الرضا ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي بن الحسين (عليهم السلام) إنّ رسـول الله (صلّى الله عليه وآله) قال : سنّوا بهم سنة أهل الكتاب ـ يعني : المجوس ـ .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الوصايا(٢) ، وفي النكاح في أحاديث ما يحرم بالنسب(٣) .

# ٥٠ ـ باب جواز شراء المؤمنين مما يسبيه أهل الضلال من المشركين أو يسرقونه من أولادهم وإن صار خصياً ، وجواز نكاح الإماء من سبيهم

[ ۲۰۱٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن محمّد بن الحسين (١) ، عن جعفر بن بشير ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن سبي الأكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين هل يحل نكاحهم وشراؤهم ؟ قال : نعم .

الباب ٥٠ فيه ٦ أحاديث

<sup>(</sup>١) تقدم في الحديثين ٢ و٣ من الباب ٥ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٩ ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٥ ، وفي الباب ٤٨ من هذه الأبواب .

<sup>(</sup>٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢٠ من أبواب الوصايا .

<sup>(</sup>٣) يأتي في الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالنسب ، وفي الباب ١٣ وفي الحديث ٤ من البـاب ١٤ ، من أبواب ديات النفس .

١ ـ التهذيب ٦ : ١٦١ / ٢٩٢

<sup>(</sup>١) في المصدر: محمد بن الحسن .

[ ٢٠١٤١] ٢ - وعنه ، عن محمّد بن عبدالجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن المرزبان بن عمران قال : سألته عن سبي الديلم وهم يسرقون بعضهم من بعض ويغير عليهم المسلمون بلا إمام ، أيحل شراؤهم ؟ فكتب: إذا أقرّوا بالعبوديّة فلا بأس بشرائهم .

[ ۲۰۱٤۲] ٣ ـ وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان ، عن العيص قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قوم مجوس خرجوا على ناس من المسلمين في أرض الإسلام هل يحلّ قتالهم ؟ قال : نعم وسبيهم .

[ ٢٠١٤٣] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن عبدالله قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن قوم خرجوا وقتلوا أناساً من المسلمين وهدموا المساجد وأن المتولي(١) هارون بعث إليهم فأخذوا وقتلوا وسبي النساء والصبيان هل يستقيم شراء شيء منهن ويطؤهن أم لا ؟ قال : لا بأس بشراء متاعهن وسبيهن .

[ ٢٠١٤٤] ٥ - وعنه ، عن محمّد بن سهل ، عن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا (عليه السلام) عن قوم من العدو صالحوا ثمّ خفروا ولعلّهم إنّما خفروا لأنّه لم يعدل عليهم ، أيصلح أن يشتري من سبيهم ؟ قال : إن كان من عدو قد استبان عداوتهم فاشتر منه ، وإن كان قد نفروا وظلموا فلا يباع (١) من سبيهم .

۲ ـ التهذيب ۲ : ۱٦١ / ۲۹۳

٣ ـ التهذيب ٦ : ١٦١ / ٢٩٤ .

٤ \_ التهذيب ٦ : ١٦١ / ٢٩٥ .

<sup>(</sup>١) في نسخة : المستوفى ، وفي أخرى : المتوفى ( هامش المخطوط ) .

٥ - التهذيب ٦ : ١٦٢ / ٢٩٦

<sup>(</sup>١) في المصدر: فلا تبتع (وهو المناسب للسياق).

[ ٢٠١٤٥] ٦ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة النخاس قال : قلت : لأبي الحسن موسى (عليه السلام) إنّ القوم يغيرون على الصقالبة والنوبة فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثمّ يبعثون إلى بغداد إلى التجار ، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنّهم مسروقون إنّما أغار (١) عليهم من غير حرب كانت بينهم ؟ فقال : لا بأس بشرائهم إنّما أخرجوهم من دار الشرك إلى دار الإسلام .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

### ٥١ ـ باب سقوط الجزية عن المجنون والمعتوه

[ ٢٠١٤٦] ١ - محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى جميعاً ، عن محمّد بن يحيى جميعاً ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : جرت السنة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب على عقله .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الشيخ الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد(٢) .

#### فيه حديث واحد

٦ ـ التهذيب ٦ : ١٦٢ / ٢٩٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب بيع الحيوان .

<sup>(</sup>١) في المصدر: أغاروا (وهو الأنسب).

<sup>(</sup>٢) يأتي في البابين ٢ ، ٣ من أبواب بيع الحيوان .

الباب ٥١

١ ـ الكافي ٣ : ٥٦٧ / ٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .

<sup>(</sup>١) التهذيب ٤ : ١١٤ / ٣٣٤ .

۲) الفقيه ۲ : ۲۸ / ۱۰۱ .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣).

٥٢ ـ بـاب أنّه ينبغى إخراج اليهـود والنصـارى من جـزيـرة العرب والوصاة بالمسلمين من القبط وبقريش والعرب والموالى ، وكراهة مساكنة الخوز ومناكحتهم

[ ٢٠١٤٧ ] ١ \_ الحسن بن محمّد الطوسى في (مجالسه) عن أبيه ، عن حمويه ، عن أبي الحسين ، عن أبي خليفة ، عن مكي ، عن محمّد بن يسار ، عن وهب بن مريم (١) ، عن أبيه ، عن يحيى بن أيوب ، عن يـزيد بن أبى حبيب ، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن ، عن أمّ سلمة ، أنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) أوصى عند وفاته أن تخرج اليهود والنصاري من جـزيرة العرب وقال : الله في القبط فإنَّكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدَّة وأعواناً في سبيل الله .

[ ٢٠١٤٨ ] ٢ ـ محمّــد بن على بن الحسين في ( العلل ) عن أبيــه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبدالله بن حماد ، عن شريك ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قـال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله): لا تسبُّوا قريشاً ، ولا تبغضوا العرب ، ولا تبذَّلُوا الموالي ، ولا تساكنوا الخوز ، ولا تزوَّجوا إليهم ، فإنَّ لهم عرقاً يدعوهم إلى غير الوفاء .

(٣) تقدم في الباب ٣ والحديث ١١ من الباب ٤ من أبواب مقدَّمة العبادات .

الباب ۲۵ فه ۳ أحادست

١ ـ أمالي الطوسي ٢ : ١٨

(١) في المصدر : وهب بن حزم .

٢ - علل الشرائع : ٣٩٣ / ٤ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣١ من أبواب مقدّمات النكاح .

[ ٢٠١٤٩] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال : سألته عن اليهودي والنصراني والمجوسي هل يصلح لهم أن يسكنوا في دار الهجرة ؟ قال : إمّا أن يلبثوا بها فلا يصلح ، وقال : إن نزلوا بها نهاراً وأخرجوا منها باللّيل فلا بأس .

ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي أبن جعفر نحوه (١) .

# ٥٣ ـ باب جواز مخادعة أهل الحرب

[ ۲۰۱٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلّوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علياً (عليهم السلام) كان يقول : لإن تخطّفني الطير أحبّ إليّ من أن أقول على رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ما لم يقل ، سمعت رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ما لحدب خدعة ، الله (صلّى الله عليه وآله) يقول يوم الخندق : الحرب خدعة ، ويقول : تكلّموا بما أردتم .

[ ٢٠١٥١] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن شيخ من ولد عدي بن حاتم ، عن أبيه ، عن جدّه عدي بن حاتم ، وكان مع علي (عليه السلام) في غزوته: أنّ علياً (عليه السلام) قال يوم التقى هو ومعاوية بصفّين فرفع بها صوته يسمع أصحابه : والله لأقتلنّ معاوية وأصحابه ، ثمّ قال في آخر قوله : إن شاء الله ،

٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٧٧ ذيل حديث ١٠٠٨

<sup>(</sup>١) قرب الإسناد : ١١٢

الباب ٥٣ فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٦ : ١٦٢ / ٢٩٨ .

۲ ـ التهذيب ۲ : ۱۲۳ / ۲۹۹

وخفض بها صوته ، وكنت منه قريباً ، فقلت : يا أمير المؤمنين إنّك حلفت على ما قلت ، ثمّ استثنيت ، فما أردت بذلك ؟ فقال : إنّ الحرب خدعة ، وأنا عند المؤمنين غير كذوب ، فأردت أن أحرّض أصحابي عليهم كي لا يفشلوا ولكي يطمعوا فيهم ، فافهم فإنّك تنتفع بها بعد اليوم إن شاء الله ، واعلم أنّ الله عزّ وجلّ قال لموسى (عليه السلام) حيث أرسله إلى فرعون فاتياه ﴿ قَوْلًا لّيّناً لّعَلّهُ يَتَذَكّرُ أو يَخْشَىٰ ﴾ (١) وقد علم أنّه لا يتذكّر ولا يخشى ، ولكن ليكون ذلك أحرص لموسى على الذهاب .

[ ٢٠١٥٢ ] ٣ \_ محمّد بن علي بن الحسين قال : من ألفاظ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الحرب خدعة .

[ ٢٠١٥٣] ٤ - عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي (عليهم السلام) أنّه قال : الحرب خدعة إذا حدثتكم عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) فوالله لئن أخرّ من السماء أو تخطفني الطير أحبّ إليّ من أن أكذب على رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، وإذا حدّثتكم عنّي فإنّما الحرب خدعة ، فإنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بلغه أنّ بني قريظة بعثوا إلى أبي سفيان إذا التقيتم أنتم ومحمّد أمددناكم وأعنّاكم ، فقام رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) خطيباً فقال : إنّ بني قريظة بعثوا إلينا إنّا إذا التقينا نحن وأبو سفيان أمدّونا وأعانونا ، فبلغ ذلك أبا سفيان فقال : غدرت يهود ، فارتحل عنهم .

<sup>(</sup>١) طه ۲۰ : ٤٤ .

٣ ـ الفقيه ٤ : ٢٧٢

٤ \_ قرب الإسناد : ٦٢

وتقدم ما يدل على المقصود في الأحاديث ١ و٢ و٥ من الباب ١٤١ من أبواب العشرة .

## ٥٤ ـ باب ما يستحب من عدد السرايا والعساكر

[ ٢٠١٥٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن مهران بن محمّد ، عن عمرو بن أبي نصر قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : خير الرفقاء أربعة ، وخير السرايا أربعه آلاف ، ولن تغلب عشرة آلاف من قلّة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٢٠١٥٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن فضيل بن خيثم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا يهزم جيش عشرة آلاف من قلّة .

[ ٢٠١٥٦] ٣ - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعلي بن محمّد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن النضر بن إسماعيل البلخي ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن شهر بن حوشب قال : قال لي الحجاج وسألني عن خروج النبي ( صلّى الله عليه وآله ) إلى مشاهده ؟ فقلت : شهد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بدراً في ثلاثمائة وثلاثة عشر ، وشهد أحداً في ستّمائة ، وشهد الخندق في تسعمائة فقال : عمن ؟ قلت : عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ، فقال : ضل والله من سلك غير سبيله .

الباب ٤٥ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٥ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من أبواب أداب السفر .

<sup>(</sup>۱) التهذيب ٦ : ١٧٤ / ٣٤٦ .

٢ \_ الكافي ٥ : ٥ / ٢

٣ \_ الكافي ٥ : ٥٤ / ٣

[ ۲۰۱۵۷ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن (الحسن بن عبدالله ، عن سعيد بن الحسن العسكريّ ) (١) ، عن عبدالله بن محمّد ، عن عبدان العسكري ، عن محمّد بن سليمان ، عن خبان بن علي ، عن عقيل ، عن الزهري ، عن عبيدالله بن عبدالله ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله عن الله عليه وآله ) : خير الصحابة أربعة ، وخير السرايا أربعمائة وخير الجيوش أربعة آلاف ، ولم يهزم اثنا عشر ألف من قلة إذا صبروا وصدقوا .

# ٥٥ ـ باب استحباب الدعاء بالمأثور قبل القتال

[ ٢٠١٥٨] ١ - محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن ابن القداح ، عن أبيه الميمون ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان إذا أراد القتال قال هذه الدعوات : اللّهم إنّك أعلمت سبيلاً من سبيلك جعلت فيه رضاك ، وندبت إليه أولياءك ، وجعلته أشرف سبلك عندك ثواباً وأكرمها لديك مآباً وأحبها إليك مسلكاً ، ثمّ اشتريت فيه من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنّ لهم الجنّة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليك حقاً ، فاجعلني ممّن يشتري فيه منك نفسه ، ثمّ وفي لك ببيعه الذي بايعك عليه غير ناكث ولا يأقض عهداً ، ولا مبدّل تبديلاً بل استيجاباً لمحبّتك ، وتقرّباً به إليك ، فاجعلى خامة خاتمة عملي ، وصيّر فيه فناء عمري ، وارزقني فيه لك وبه مشهداً توجب لي به منك الرضا ، وتحطّ به عنّى الخطايا ، وتجعلني في الأحياء

٤ \_ الخصال : ٢٠١ / ١٥

<sup>(</sup>١) في المصدر: الحسن بن عبدالله بن سعيد بن الحسن بن إسماعيل بن حكيم العسكري.

الباب ٥٥

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٢٤ / ١ .

المرزوقين بايدي العداة والعصاة تحت لواء الحقّ ، وراية الهدى ماضياً على نصرتهم قدماً ، غير مولّ دبراً ، ولا محدث شكّاً ، اللّهمّ وأعوذ بك عند ذلك من الجبن عند موارد الأهوال ، ومن الضعف عند مساورة الأبطال ومن الذنب المحبط للأعمال ، فأحجم من شكّ أو أمضي بغير يقين فيكون سعيي في تباب وعملي غير مقبول .

[ ٢٠١٥٩] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن ( الحسن بن علي ، عن عبدالملك الزّيات ) ( ) ، عن رجل ، عن كرام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أربع لأربع فواحدة للقتل والهزيمة «حسبنا الله ونعم الوكيل » يقول الله عزّ وجل : ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النّاسُ إِنّ النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنا الله وَنِعْمَ الوَكِيل ، ﴿ فَانقَلُوا بَعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَصْل لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ ﴾ ( ) والأخرى لمكر الوكيل ، ﴿ فَانقَلُوا بَعْمَةٍ مِنَ الله إنّ الله بصير بالعباد » : يقول الله ﴿ فَوَقَاهُ الله السوء «وأفوض أمري إلى االله إنّ الله بصير بالعباد » : يقول الله ﴿ فَوَقَاهُ الله سَيّئاتِ مَا مَكَرُوا ﴾ ( ) والثالثة للحرق والغرق : «ما شاءالله لا قُوة إلاّ بِالله ﴾ ( ) والرابعة للهم والغم : «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين » قال الله سبحانه : ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجّينَاهُ مِنَ الغَمّ وَكَذَلِكَ نَنْجِي المُؤمِنِينَ ﴾ ( ) .

٢ ـ التهذيب ٦ : ١٧٠ / ٣٢٩ .

<sup>(</sup>١) في المصدر: الحسن بن علي بن عبدالملك الزيّات.

<sup>(</sup>٢) آل عمران ٣ : ١٧٤ ، ١٧٤ .

<sup>(</sup>٣) غافر ٤٠ : ٤٥ .

<sup>(</sup>٤) الكهف ١٨ : ٣٩ .

<sup>(</sup>٥) الأنبياء ٢١ : ٨٨ .

# ٥٦ - باب استحباب اتخاذ المسلمين شعاراً

[ ٢٠١٦٠] ١ - محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : شعارنا « يا محمّد يا محمّد يا محمّد يا محمّد يا نصر الله اقترب » ويوم بني النضير « يا روح وشعار المسلمين يوم أحد « يا نصر الله اقترب » ويوم بني النضير « يا روح القدس أرح » ويوم بني قينقاع « يا ربنا لا يغلبنك » ، ويوم الطائف « يا رضوان» وشعار يوم حنين « يا بني عبد الله يا بني عبد الله » ويوم الأحزاب « حم لا يبصرون » ويوم بني قريظة « يا سلام أسلمهم » ويوم المريسيع وهو يوم بني المصطلق « ألا إلى الله الأمر » ويوم الحديبية « ألا لعنة الله على الظلمين » ويوم خيير يوم القموص « يا علي آتهم من عل » ويوم الفتح « نحن عبدالله حقاً حقاً » ويوم تبوك « يا أحد يا صمد » ويوم بني الملوح « أمت أمت » ويوم صفين « يا نصر الله » وشعار الحسين ( عليه السلام ) « يا محمّد » وشعارنا « يا محمّد » ن نصر الله » وشعار الحسين ( عليه السلام ) « يا محمّد » وشعارنا « يا محمّد » عن السكوني ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال قدم ناس من مزينة على النبي ( صلّى الله عليه وآله ) فقال : ما شعاركم ؟ قالوا : حرام ، قال : بل شعاركم « حلال » .

[ ٢٠١٦٢ ] ٣ - قال : وروي أيضاً أنّ شعار المسلمين يوم بدر « يا منصور أمت » وشعار يوم أحد للمهاجرين « يا بني عبد الله يا بني عبد الله » . « يا بني عبد الله » .

ابات : د فیه ۳ أحادیث

١ ـ الكافي ٥ : ٧٧ / ١

٢ ـ الكافي ٥ : ٧٧ / ٢ .

٣ ـ الكافي ٥ : ٤٧ / ذيل حديث ٢ .

# ٥٧ ـ باب استحباب ارتباط الخيل وسائر الدواب وآدابها وآلات الركوب

[ ٢٠١٦٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عمر بن أبان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة .

[ ٢٠١٦٤] ٢ - وعن محمّد بن يحيى والحسين بن محمّد جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن عباد بن يعقوب ، عن أحمد بن إسماعيل ، عن عمر بن كيسان ، عن أبي عبدالله الجعفي قال : قال لي أبو جعفر محمّد بن علي (عليه السلام) : كم الرباط عندكم ؟ قلت : أربعون ، قال : لكن رباطنا رباط الدهر ، ومن ارتبط فينا دابة كان له وزنها ، ووزن وزنها ما كانت عنده ، ومن ارتبط فينا سلاحاً كان له وزنه ما كان عنده . . . الحديث .

[ ٢٠١٦٥ ] ٣ \_ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : اتّخذوا الدابة فإنّها زين وتقضى عليها الحوائج ، ورزقها على الله .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على تفصيل الأحكام المشار إليها في أحكام الدواب(١)، وفي النجاسات(٢).

الباب ٥٧ فمه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٨ / ٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب أحكام الدواب .

۲ ـ الكافي ۸ : ۲۸۱ / ۲۷۵ .

٣ ـ الفقيـه ٢ : ١٨٩ / ٨٥٦ ، وأورده في الحديث ١ ، وعن الكـافي في الحديث ٨ من البــاب ١ من أبواب أحكام الدواب .

<sup>(</sup>١) تقدم في الأبواب ١ ، ٢ ، ٤ ، ٢١ ، ٢٢ من أبواب أحكام الدواب .

<sup>(</sup>٢) تقدم في الحديثين ٥ ، ٦ من الباب ٦٧ من أبواب النجاسات .

# ٥٨ ـ باب استحباب تعلّم الرمي بالسهام

[ ٢٠١٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام )(١) قال : الرمي سهم من سهام الإسلام .

[ ۲۰۱٦٧] ٢ ـ وعنه ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن ظريف ، عن عبدالله بن المغيرة رفعه قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في قول الله عن وجلّ : ﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ومِنْ رِبَاطِ الخَيْلِ ﴾(١) قال : الرمى .

[ ۲۰۱٦۸ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن علي بن إسماعيل رفعه قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : اركبوا وارموا وإن ترموا أحبّ إليّ من أن تركبوا ، ثمّ قال : كلّ لهو<sup>(۱)</sup> المؤمن باطل إلّا في ثلاث : في تأديبه الفرس ، ورميه عن قوسه ، وملاعبته امرأته ، فإنّهن حقّ ألا إنّ الله عزّ وجل ليدخل بالسهم الواحد الثلاثة الجنّة : عامل الخشبة والمقوى به في سبيل الله ، والرامي به في سبيل الله .

الباب ٥٨ فيـه ٣ أحاديـث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٩ / ١١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب السبق والرماية .

(١) في المصدر زيادة : عن آبائه ( عليهم السلام ) .

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٩ / ١٢ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب السبق والرماية
 (١) الأنفال ٨ : ٦٠ .

٣ ـ الكافي ٥ : ٥٠ / ١٣ ، وأورد قطعةمنه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبـواب السبق والرمـاية ،
 وفي الحـديث ٣ من الباب ١٧ من أبـواب أحكام الـدواب ، وفي الحـديث ٢ من البـاب ٥٧ من
 أبواب مقدمات النكاح .

<sup>(</sup>١) في التهذيب : أمر (هامش المخطوط) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن عبدالله بن الصلت ، عن أبي حمزة (٢) ، عن ابن عجلان (٣) عن عبدالله بن عبدالرحمن ، عن أبي الحسن (عليه السلام) أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال ، وذكر نحوه (٤) .

# ٩٥ ـ باب وجوب معونة الضعيف والخائف من لص أو سبع ونحوهما

[ ٢٠١٦٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من سمع رجلاً ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم .

[ ٢٠١٧٠ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : عونك الضعيف من أفضل الصدقة .

[ ٢٠١٧١ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن

#### فيه ٣ أحاديث

رم) في مساحت : بي حصود (محانس المحصوط) ، وهمو الصو هجم رجال الحديث ١٠ : ٢٢١ و٢١ : ١٩٥

<sup>(</sup>٣) في نسخة : أبي عجلان ( هـامش المخطوط ) .

<sup>(</sup>٤) التهذيب ٦ : ١٧٥ / ٣٤٨

ويأتي ما يدل عليه في الأبواب ١ ، ٢ ، ٣ من أبواب السبق والرماية .

الباب ٥٩

١ - التهذيب ٦ : ١٧٥ / ٣٥١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب الدفاع ، ومثله في الحديث ٣ من الباب ١٨ من أبواب فعل المعروف .

۲ ـ الكافي ٥ : • • **٥** / ٢

٣ ـ الكافي ٥ : ٤٥ / ١

ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : يضحك الله إلى رجل في كتيبة يعرض لهم سبع أو لصّ فحماهم أن يجوزوا .

أقول: الضحك هنا مجاز، ومعناه إنّ الله يرضى بفعل هذا الرجل ويحبّه ويثيبه عليه، ويأتى في فعل المعروف ما يدل على ذلك(١).

# ٦٠ ـ باب استحباب رد عادية الماء ؛ النار عن المسلمين عيناً

[ ۲۰۱۷۲ ] ۱ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن مثنى ، عن فطر بن المعة ، عن محمّد بن علي بن الحسين<sup>(۱)</sup> ، عن أبيه (عليهما السلام) تاك : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : من ردّ عن قوم من المسلمين عادية ماء أو نار وجبت له الجنّة .

وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن علي بن الحكم مثله(٢) .

[ ٢٠١٧٣ ] ٢ - عبدالله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن علي (عليهم السلام) قال : من ردّ عن المسلمين عادية ماء أو نار أو عادية عدوّ

<sup>(</sup>١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٨ وفي الحـديثين ١ و٢ من الباب ١٩ وفي البابين ٢٢ و٣٧ من أنواب فعل المعروف

الباب ٦٠

فيه حديدان

١ ـ الكافي ٥ : ٥٥ / ٣ ، وأورده في الحديث ٢ من جد \* سي الله المرابعووف .

<sup>(</sup>١) في الموضع الثاني من الكافي : عمر بن عني بن حسين ا

<sup>(</sup>٢) الكافي ٢ : ١٣١ / ٨ .

٢ ـ قرب الإسناد: ٦٢

مكابر للمسلمين غفر الله له ذنبه.

# ٦١ ـ باب حكم القتال على إقامة المعروف وترك المنكر

[ ٢٠١٧٤] ١ - محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يحيى بن الطويل ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : ما جعل الله عزّ وجل بسط اللسان وكفّ اليد ، ولكن جعلهما يبسطان معاً ويكفان معاً .

ورواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٠١٧٥ ] ٢ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن علي (عليه السلام) في قوله تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ ﴾ (١) إنّ المراد بالآية الرجل يقتل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أقسام الجهاد(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

الباب ٦٦ فيمه حديثان

١ - الكافي د : ٥٥ / ١

(١) التهذيب ٦ : ١٦٩ / ٣٢٥ .

٢ - مجمع البيان ١ : ٣٠١.

(١) البقرة ٢ : ٢٠٧

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الأحاديث ١ ، ٨ ، ٩ ، ١٠ ، ١٢ من الباب ٣ من أبواب الأمر بالمعروف .

#### ٦٢ ـ باب استحباب اتخاذ الرايات

[ ٢٠١٧٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه (عليهما السلام ) قال : أول من قاتل إبراهيم (عليه السلام ) حين أسرت الروم لوطأ فنفر إبراهيم (عليه السلام ) حتّى استنقذه من أيديهم - إلى أن قال : - وأوّل من اتّخذ الرايات إبراهيم (عليه السلام ) عليها « لا إله إلّا الله » .

[ ٢٠١٧٧ ] ٢ - عبدالله بن جعفر الحميري في (قرب الإسند) عن السندي بن محمّد ، عن أبيه ، عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بعث علياً (عليه السلام) يوم بني قريظة بالراية ، وكانت سوداء تدعى العقاب وكان لواؤه أبيض .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

الباب ٦٢ فيـه حديثـان

١ ـ التهذيب ٦ : ١٧٠ / ٣٢٨ .

٢ \_ قرب الإسناد : ٦٢

<sup>(</sup>١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٥ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٨ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب .

# ٦٣ ـ بـاب وجوب تقـديم كفايـة العيال الـواجبي النفقـة على الإنفـاق في الجهاد ، وجـواز الاستنابـة فيه ، وأخـذ الجعـل عليه مع عدم الوجوب العيني

هاشم، عن موسى بن الحسين الرازي(١)، عن أبي الحسن الرضا (عليه هاشم، عن موسى بن الحسين الرازي(١)، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: أتى رجل إلى النبي (صلّى الله عليه وآله) بدينارين، فقال: يا رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أريد أن أحمل بهما في سبيل الله: فقال: ألك والدان أو أحدهما ؟ قال: نعم، قال: إذهب فأنفقهما على والديك فهو خير لك أن تحمل بهما في سبيل الله، فرجع ففعل فأتاه سبيل الله، قال: ألك ولد ؟ قال: نعم، قال: فاذهب فأنفقهما على ولدك سبيل الله، قال: ألك ولد ؟ قال: نعم، قال: فاذهب فأنفقهما على ولدك فهو خير لك أن تحمل بهما في سبيل الله، فرجع وفعل فأتاه بدينارين آخرين فقال: فقال: يا رسول الله قال: أنفقهما على زوجتك فهو خير لك أن تحمل بهما في سبيل الله، فرجع وفعل أثاه بدينارين آخرين فقال: يا رسول الله قال: غد فعلت، وهذه (٢) ديناران أريد أن أحمل بهما في سبيل الله، فقال: ألك قد فعلت، وهذه (٢) ديناران أريد أن أحمل بهما في سبيل الله، فقال: ألك خادم ؟ قال: نعم، قال: فاذهب فأنفقهما على خادمك فهو خير لك من أن تحمل بهما في سبيل الله، فقال: يا رسول الله تحمل بهما في سبيل الله، فقال: الذهب فأنفقهما على خادمك فهو خير لك من أن تحمل بهما في سبيل الله، فقال: عالى من أن تحمل بهما في سبيل الله، فقعل فأتاه بدينارين آخرين فقال: يا رسول الله تحمل بهما في سبيل الله، فقعل فأتاه بدينارين آخرين فقال: يا رسول الله من أن تحمل بهما في سبيل الله، فقعل فأتاه بدينارين آخرين فقال: يا رسول الله تحمل بهما في سبيل الله، فقعل فأتاه بدينارين آخرين فقال: يا رسول الله تحمل بهما في سبيل الله، فقعل فأتاه بدينارين آخرين فقال: يا رسول الله تحمل بهما في سبيل الله، فقعل فأتاه بدينارين آخرين فقال: يا رسول الله

الباب ٦٣ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٦ : ١٧١ / ٣٣٠ .

<sup>(</sup>١) في المصدر : عن موسى ، عن أبي الحسين الرازي ، وفي نسخة : عن موسى بن أبي الحسين الرازي ( هامش المخطوط ) .

<sup>(</sup>٢) في نسخة : هذان ( هامش المخطوط ) .

أريد أن أحمل بهما في سبيل الله قال: إحملهما، واعلم أنّهما ليسا بأفضل (٣) دنانيرك.

[ ٢٠١٧٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّاً (عليه السلام) سُئل عن الإجعال (١) للغزو؟ فقال : لا بأس بأن يغزو الرجل عن الرجل ويأخذ منه الجعل .

# ٦٤ ـ باب عدم جـواز مضاهاة أعداء الله في الملابس والمطاعم ونحوها

[ ٢٠١٨٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام) قال : أوحى الله إلى نبي من الأنبياء أن قل لقومك : لا تلبسوا لباس أعدائي ولا تطعموا مطاعم أعدائي ، ولا تشاكلوا بما شاكل أعدائي ، فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في لباس المصلّي(١).

#### الباب ٦٤ فيه حديث واحد

<sup>(</sup>٣) في نسخة زيادة : من ( هامش المخطوط ) .

٢ ـ التهـذيب ٦ : ١٧٣ / ٣٣٨ ، وأورده عن قـرب الإسناد في الحـديث ١ من البــاب ٨ من هـذه الأبواب .

<sup>(</sup>١) الإجعال والجعل : ما يجعل للإنسان على عمل من أجرة ، أنظر ( مجمع البحرين ـ جعـل ـ ٥ : ٣٣٨ ) .

١ ـ التهذيب ٦ : ١٧٢ / ٣٣٢ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١٩ من أبواب لباس المصلِّي .

<sup>(</sup>١) تقدم في الباب ١٩ من أبواب لباس المصلِّي ، وتقدم في الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبـواب أحكام الملابس .

# ٦٥ ـ باب أنّه إذا اشتبه المسلم بالكافر في القتلى وجب أن يوارى من كان كميش الذكر ، وإذا اشتبه الطفل بالبالغ من المشركين وجب اعتباره بالإنبات

[ ٢٠١٨١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حماد بن عيسى (١) ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) يوم بدر : لا تواروا إلا من كان كميشاً ، ـ يعني : من كان ذكره صغيراً ـ وقال : لا يكون ذلك إلّا في كرام الناس .

[ ۲۰۱۸۲] ۲ ـ وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبي ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : قال : أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عرضهم يومئذ على العانات ، فمن وجده انبت قتله ، ومن لم يجده أنبت ألحقه بالذرارى .

ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري (١) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

-

الباب ٥٥

#### فیه حدیثان

١ ـ التهذيب ٦ : ١٧٢ / ٣٣٦ ، وأورده عن الذكرى والخلاف والمبسوط في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من أبواب الدفن .

٢ - التهذيب ٦ : ١٧٣ / ٣٣٩ ، وأورده عن قرب الإسناد في الحديث ٨ من الباب ٤ من أبواب مقدّمة العادات .

<sup>(</sup>١) في نسخة : حماد بن يحيى ( هامش المخطوط )

<sup>(</sup>١) قرب الإسناد . ٦٣ .

<sup>(</sup>٢) تقدم في الحديث ٢ ، ٨ من الباب ٤ من أبواب مقدَّمة العبادات .

# ٦٦ ـ باب جواز القتل صبراً على كراهية

[ ۲۰۱۸۳ ] ۱ \_ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لم يقتل رسول الله صبراً قط غير رجلواحد : عقبة بن أبي معيط ، وطعن ابن أبي خلف (۱) فمات بعد ذلك .

## ٦٧ ـ باب تحريم قتال المسلمين على غير سنة

[ ٢٠١٨٤] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : إذا التقى المسلمان بسيفهما على غير سنة فالقاتل والمقتول في النار قيل : يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال : لأنّه أراد قتلاً .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أبي الجوزاء المنبّه بن عبدالله ، عن الحسين بن علوان (١) .

الباب ٢٦

فيمه حديث واحمد

۱ \_ التهذيب ٦ : ١٧٣ / ٣٤٠ .

(١) في نسخة من التهذيب: أي بن أبي خلف ( هـامش المخطوط )

الباب ٦٧ فيمه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٦ : ١٧٤ / ٣٤٧ .

(١) علل الشرائع : ٤٦٢ / ٤ .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه ٣) .

### ٦٨ ـ باب تقدير الجزية وما توضع عليه وقدر الخراج

[ ٢٠١٨٥] ١ - محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : ما حد الجزية على أهل الكتاب وهل عليهم في ذلك شيء موظف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره ؟ فقال : ذلك إلى الإمام يأخذ من كلّ إنسان منهم ما شاء على قدر ماله ، ما(١) يطيق ، إنّما هم قوم فدوا أنفسهم (من أن)(٢) يستعبدوا أو يقتلوا فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن (يأخذهم به )(٣) حتّى يسلموا ، فإنّ الله قال : ﴿ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ (٤) وكيف يكون صاغراً وهو لا يكترث لما يؤخذ منه حتّى لا يجد (٥) ذلا أخذ منه فيالم لذلك فيسلم .

قال: وقال ابن مسلم: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) أرأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس من أرض الجزية ويأخذ من الدهاقين جزية رؤوسهم أما عليهم في ذلك شيء موظف؟ فقال: كان عليهم ما أجازوا على

الباب ٦٨ فــه ٧ أحاديث

<sup>(</sup>٢) تقدم في الباب ٩ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب .

<sup>(</sup>٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب القصاص في النفس .

١ ـ الكافي ٣ : ٥٦٦ / ١ .

<sup>(</sup>١) في الفقيه : وما ( هامش المخطوط ) .

<sup>(</sup>٢) في الفقيه : ألّا ( هامش المخطوط ) .

<sup>(</sup>٣) في نسخة : يأخذ منهم ( هامش المخطوط ) .

<sup>(</sup>٤) التوبة ٩ : ٢٩ .

<sup>(</sup>٥) في المصدر : حتى يجد .

<sup>(</sup>٦) في نسخة : ألماً ( هامش المخطوط ) .

أنفسهم ، وليس للإمام أكثر من الجزية إن شاء الإمام وضع ذلك على رؤوسهم ، وليس على أموالهم وليس على رؤوسهم ، وليس على أموالهم شيء ، وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شيء فقلت : فهذا الخمس ؟ فقال : إنّما هذا شيء كان صالحهم عليه رسول الله (صلّى الله عليه وآله) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز عن زرارة مثله ، إلى قولـه : فيسلم . وروى باقيه بإسناده عن محمّد بن مسلم(٧) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(^) .

ورواهما المفيد في ( المقنعة ) ، كما رواهما الصدوق(٩) .

ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن محمّد بن عمرو<sup>(۱۱</sup>)، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حماد بن عيسي مثله (۱۱) .

[ ٢٠١٨٦] ٢ ـ وبالإسناد عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن أهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به دماءهم وأموالهم ؟ قال : الخراج ، وإن أخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم ، وإن أخذ من أرضهم فلا سبيل على رؤوسهم .

ورواه الشيخ بإسناده عن حريز مثله(١) .

<sup>(</sup>V) الفقيه ۲ : ۲۷ / ۹۸ .

<sup>(</sup>٨) التهذيب ٤ : ١١٧ / ٣٣٧ ، والاستبصار ٢ : ٥٣ / ١٧٦ .

<sup>(</sup>٩) المقنعة : ٤٤ .

<sup>(</sup>١٠) في تفسير القمي : محمد بن عمير .

<sup>(</sup>١١) تفسير القمي ١ : ٢٨٨

٢ \_ الكافي ٣ : ٥٦٧ / ٢

<sup>(</sup>١) التهذيب ٤ : ١١٨ / ٣٣٨ ، والاستبصار ٢ : ٥٣ / ١٧٧ .

[ ٢٠١٨٧] ٣ - وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي جعفر (عليه محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في أهل الجزية يؤخذ من أموالهم ومواشيهم شيء سوى الجزية ؟ قال : لا .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .

[ ۲۰۱۸۸ ] ٤ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن إبراهيم بن عمران الشيباني ، عن يونس بن إبراهيم ، عن يحيى بن الأشعث الكندي ، عن مصعب بن يزيد الأنصاري قال : استعملني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) على أربعة رساتيق (١) : المدائن البهقباذات (٢) ، ونهر سيريا (٣) ونهر جوير ، ونهر الملك (٤) ، وأمرنى أن أضع على كل جريب (٥) زرع غليظ درهماً ونصفاً ،

٣ ـ الكافي ٣ : ٨٦٥ / ٧ .

<sup>(</sup>١) الفقيه ٢ : ٢٨ / ٩٩ .

<sup>(</sup>۲) التهذيب ٤ : ۱۱۸ / ۳۳۹

٤ - التهذيب ٤ : ٣٤٣/١١٩، والاستبصار ٢ : ٥٣٠/١٧٨، وفيه مصعب بن زيد (نسخة هامش المخطوط).
 (١) السرساتيق : جمع رستاق ، معربة : رزداق ، وهمو القبرى والمزارع ، أنظر ( القامموس - رزدق - ٣ : ٢٣٥) .

 <sup>(</sup>۲) البهقباذات : ذكر ياقوت : بهقباذ في معجمه وقال : إنها ثـالاث كـور من أعمـال سقي الفرات منسوبة إلى قباذ بن فيروز ( معجم البلدان ١ : ٥١٦ ) .

 <sup>(</sup>٣) في الفقيه : نهر سير ( هامش المخطوط ) ، وفي المطبوع والمصدر : بهرسير .
 وبهر سير : من نواحي سواد بغداد قرب المدائن . ( معجم البلدان ١ : ٥١٥ ) .

<sup>(</sup>٤) نهر الملك : كورة واسعة ببغداد أو يقال إنه يشتمل على ثلاث مائة وستين قرية ( معجم البلدان ٥ : ٣٢٤) .

<sup>(</sup>٥) الجريب : مساحة من الأرض قدرها ستون ذراعاً في ستين ذراعاً ( مجمع البحرين ـ جرب ـ ٢٢ : ٢٢ ) .

وعلى كل جريب وسط درهماً ، وعلى كل جريب زرع رقيق ثلثي درهم ، وعلى كل جريب نخل عشرة دراهم ، وعلى كل جريب نخل عشرة دراهم ، وعلى كل جريب نخل عشرة دراهم ، وأمرني وعلى كل جريب البساتين التي تجمع النخل والشجر عشرة دراهم ، وأمرني أن ألقي كل نخل شاذ عن القرى لمارة الطريق وابن (٢) السبيل ، ولا آخذ منه شيئاً وأمرني أن أضع على الدهاقين الذين يركبون البراذين ويتختمون بالذهب على كل رجل منهم ثمانية وأربعين درهماً وعلى أوساطهم والتجار منهم على كل رجل منهم أربعة وعشرين درهماً ، وعلى سفلتهم وفقرائهم اثني عشر درهماً على كل انسان منهم قال : فجبيتها ثمانية عشر ألف ألف درهم في سنة .

ورواه الصدوق بإسناده عن مصعب بن يزيد(V).

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن يونس بن إبراهيم  $^{(\Lambda)}$  .

أقول: حمله الشيخ على أنّه رأى المصلحة في ذلك ويجوز أن تتغير المصلحة إلى زيادة أو نقصان بحسب ما يراه الإمام، وكذا ذكر المفيد وغيرهما(٩).

[ ٢٠١٨٩] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الرضا (عليه السلام): إن بني تغلب أنفوا من الجزية وسألوا عمر أن يعفيهم فخشي أن يلحقوا بالروم فصالحهم على أن صرف ذلك عن رؤوسهم، وضاعف عليهم الصدقة (١) فعليهم ما صالحوا عليه ورضوا به إلى أن يظهر الحق.

<sup>(</sup>٦) في الفقيه : وأبناء ( هامش المخطوط ) .

<sup>(</sup>٧) الفقيه ٢ : ٢٦ / ٩٥ .

<sup>(</sup>٨) المقنعة : ٤٥ .

<sup>(</sup>٩) الشرائع ١ : ٣٢٨ ، المسالك ١ : ١٢٣ ، إيضاح الفوائد ١ : ٣٨٦ ، الغنية : ٧٢ ( ضمن الجوامع الفقهية ) .

٥ ـ الفقيه ٢ : ١٥ / ٤٠ .

<sup>(</sup>١) في المصدر زيادة : فرضوا بذلك .

[ ٢٠١٩٠] ٦ - محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أُخذت الجزية من أهل الكتاب فليس على أموالهم ومواشيهم شيء بعدها .

[ ٢٠١٩١] ٧ - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه جعل على أغنيائهم ثمانية وأربعين درهماً ، وعلى أوساطهم أربعة وعشرين درهماً ، وجعل على فقرائهم اثني عشر درهماً وكذلك صنع عمر بن الخطاب قبله وإنّما صنعه بمشورته (عليه السلام) .

#### ٦٩ ـ باب من يستحق الجزية

[ ٢٠١٩٢] ١ - محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إنّ أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية وإنّما الجزية عطاء المهاجرين والصدقة لأهلها الذين سمى الله في كتابه فليس لهم من الجزية شيء ، ثمّ قال : ما أوسع العدل ، ثمّ قال : إنّ الناس يستغنون إذا عدل بينهم وتنزل السماء رزقها ، وتخرج الأرض بركتها بإذن الله .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلًا(١) .

[ ٢٠١٩٣] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام )

٦ ـ المقنعة : ١٤ .

٧ ـ المقنعة : ١٤ .

الباب ٦٩ فيـه ٣ أحاديـث

١ \_ الكافي ٣ : ٥٦٨ / ٦ ، والتهذيب ٤ : ١٣٦ / ٣٨٠ .

<sup>(</sup>١) المقنعة : ٥٥ .

٢ ـ لم نعثر عليه في الكافي المطبوع.

قال : سألته عن سيرة الإمام في الأرض التي فتحت بعد رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) فقال : إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قد سار في أهل العراق سيرة فهم إمام لسائر الأرضين ، وقال : إنّ أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية ، ثمّ ذكر الحديث السابق .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين مثله(٢) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم مثله  $^{(7)}$  .

[ ٢٠١٩٤] ٣ - وبإسناده عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الأعراب أعليهم جهاد ؟ فقال : ليس عليهم جهاد إلا أن يخاف على الإسلام فيستعان بهم، قلت: فلهم من الجزية شيء ؟ قال : لا .

# ٧٠ ـ باب جواز أخذ المسلمين الجزية من أهل الذمّة من ثمن الخمر والخنزير والميتة

[ ٢٠١٩٥] ١ - محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن

<sup>(</sup>١) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

<sup>(</sup>٢) التهذيب ٤ : ١١٨ / ٣٤٠

<sup>(</sup>٣) الفقيه ٢ : ٢٩ / ١٠٤

٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٨ / ١٠٣ .

وتقدم ما يدل عليه في الحديث لامس الباب ٤١ من هذ الأنواب .

الباب ٧٠ فيه حديثان

۱ ـ الكافي ۳ : ٥٦٨ / ٥ .

حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن صدقات أهل الذمّة وما يُؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم ؟ قال : عليهم الجزية في أموالهم تؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو خمر فكلّ ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم ، وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم $^{(1)}$ .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٠١٩٦] ٢ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : روى محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه سأله عن خراج أهل الذمة وجزيتهم إذا أدّوها من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم أيحل للإمام أن يأخذها ويطيب ذلك للمسلمين ؟ فقال : ذلك للإمام والمسلمين حلال ، وهي على أهل الذمة حرام وهم المحتملون لوزره .

# ٧١ ـ باب حكم الشراء من أرض الخراج والجزية

[ ٢٠١٩٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن أيـوب بن نوح ، عن صفـوان بن يحيـى ، عن أبي بـردة بن رجـا قـال : قلت : لأبي عبـدالله ( عليه السلام ) كيف ترى في شراء أرض الخراج ؟ قال : ومن يبيع ذلك؟!هي أرض المسلمين ، قال : قلت يبيعها الذي هي في يده ، قال : ويصنع بخراج

<sup>(</sup>١) الفقيه ٢ / ٢٨ / ١٠٠

<sup>(</sup>٢) التهذيب ٤ : ١١٣ / ٣٣٣ و١٣٥ / ٣٧٩ .

٢ ـ المقنعة : ٥٥ .

يأتي ما يدل على استيفاء المسلم دينه من الذمّي من ثمن خمر او خنزير في الباب ٦٠ من أبواب ما يكتسب به والباب ٨٦ من أبواب الدين.

الباب ۷۱ فیـه ۲ أحادیث

١ ـ التهذيب ٤ : ١٤٦ / ٤٠٦ ، والاستبصار ٣ : ١٠٩ / ٣٨٧ .

المسلمين ماذا؟ ثمّ قال: لا بأس، اشترى حقّه منها ويحول حق المسلمين عليه، ولعلّه يكون أقوى عليها وأملاً بخراجهم منه.

[ ۲۰۱۹۸ ] ۲ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد بن عيسى ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الشراء من أرض اليهود والنصارى ؟ فقال : ليس به بأس قد ظهر رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها فلا أرى بها بأساً لو أنّك اشتريت منها شيئاً وأيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض وعملوها فهم أحقّ بها وهي لهم .

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، عن محمَّد بن مسلم نحوه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء مثله (٢) .

[ ٢٠١٩٩] ٣ \_ وعنه ، عن علي ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم وعمر بن حنظلة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن ذلك ؟ فقال: لا بأس بشرائها ، فإنّها إذا كانت بمنزلتها في أيديهم تؤدي عنها كما يؤدّي عنها .

[ ٢٠٢٠٠] ٤ ـ وعنه ، عن علي ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن أبي زياد قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الشراء من أرض الجزية ؟ قال : فقال : إشترها فإنّ لك من الحقّ ما هو أكثر من ذلك .

٢ ـ التهذيب ٤ : ١٤٦ / ٤٠٧ ، وأورده في خديث ١ من ألناب ١ من ألوات إحد ، اللوات

<sup>(</sup>١) الفقيه ٣ : ١٥١ / ٦٦٤ .

<sup>(</sup>٢) التهذيب ٧ : ١٤٨ / ٢٥٥ ، والاستبصار ٣ : ١١٠ / ٣٩٠ .

٣ ـ التهذيب ٤ : ١٤٧ / ٢٠٨ .

٤ - التهذيب ٤ : ١٤٧ / ٢٠٩ .

[ ٢٠٢٠١ ] ٥ ـ وبالإسناد عن حماد ، عن حريز (١) ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال : إذا كان ذلك كنتم إلى أن تزادوا أقرب منكم إلى أن تنقصوا .

[ ٢٠٢٠ ] ٦ - وبالإسناد عن حريز ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل مسلم اشترى أرضاً من أراضي الخراج ، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) : له ما لنا وعليه ما علينا مسلماً كان أو كافراً له ما لأهل الله وعليه ما عليهم .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في التجارة(١)، وفي إحياء الموات(٢)، وغير ذلك.

## ٧٢ ـ باب أحكام الأرضين

[ ۲۰۲۰۳] ۱ \_ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر جميعاً قالا ; ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من

#### فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥١٢ / ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤ ، وصدره في الحديث ٢ من الباب
 ٧ ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب زكاة الغلاّت .

وعلق المصنف عليه بقوله : «هذا الحديث تقدم في الزكاة ، وكذا رواه الشيخ والكليني في الموضعين ».

٥ \_ التهذيب ٤ : ١٤٧ / ١٤٠ .

<sup>(</sup>١) في المصدر زيادة : عن زرارة

٦ \_ التهذيب ٤ : ١٤٧ / ٤١١ .

<sup>(</sup>١) يأتي في الباب ٢١ من أبواب عقد البيع .

<sup>(</sup>٢) يأتي في الحديث ٧ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب إحياء الموات .

الباب ۲۲

الخراج وما سار فيها أهل بيته ، فقال : من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر ممّا سقي بالسماء والأنهار ، ونصف العشر ممّا كان بالرشاء (۱) فيما عمروه منها وما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبله ممّن يعمره ، وكان للمسلمين وعلى المتقبلين في حصصهم العشر أو نصف العشر وليس في أقل من خمسة أوسق شيء من الزكاة ، وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى ، كما صنع رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بخيبر قبل سوادها وبياضها - يعني : أرضها ونخلها - ، والناس يقولون : لا تصلح قبالة الأرض والنخل وقد قبل رسول الله (صلّى الله عليه وآله) خيبر ، قال : وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم ، ثمّ قال : إنّ الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر ، وإنّ مكة دخلها رسول الله عنوة وكانوا أسراء في يده فأعتقهم وقال : اذهبوا فأنتم الطلقاء .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب نحوه (٢) .

[ ٢٠٢٠٤] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : ذكرت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام) الخراج وما سار به أهل بيته ، فقال : العشر ونصف العشر على من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها وما لم يعمر منها ، أخذه الوالي فقبله ممّن يعمره ، وكان للمسلمين ، وليس فيما كان أقبل من خمسة أوساق شيء ، وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بخيبر قبل أرضها ونخلها ، والناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد ، وقد

<sup>(</sup>١) الرشاء : الحبل ، يعني ما سقي بالواسطة ، أنظر ( مجمع البحرين ـ رشا ـ ١ : ١٨٤ ) .

<sup>(</sup>٢) التهذيب ٤ : ٣٨ / ٩٦ و١١٨ / ٣٤١

٢ ـ التهذيب ٤ : ١١٩ / ٣٤٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١ ، وأخرى في الحديث ٤
 من الباب ٤ ، واخرى في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب زكاة الغلات .

قبل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) خيبـر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر .

[ ٢٠٢٠٥] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبيه (۱) قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) إنّ لي أرض خراج وقد ضقت بها أفأدعها ؟ قال : فسكت عنّي هنيهة ثمّ قال : إنّ قائمنا لو قد قام كان نصيبك من الأرض أكثر منها ، وقال : لو قد قام قائمنا كان للإنسان أفضل من قطائعهم .

ورواه الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان مثله(٢) .

[ ٢٠٢٠٦] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اكترى أرضاً من أرض أهل الذمّة من الخراج وأهلها كارهون ، وإنّما يقبلها السلطان بعجز أهلها عنها أو غير عجز ؟ فقال : إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها إلا أن يضاروا وإن أعطيتهم شيئاً فسخت أنفسهم بها لكم فخذوها . . . الحديث .

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن غير واحد مثله(١) .

٣ ـ التهذيب ٧ : ١٤٩ / ٦٦٠

<sup>(</sup>١) في نسخة : عن أبي عبدالله ( هامش المخطوط ) .

<sup>(</sup>٢) الكافي ٥ : ٣٨٣ / ٥ .

٤ ـ التهذيب ٧ : ١٤٩ / ٦٦٣ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٢١ من أبواب عقد البيع .

<sup>(</sup>١) الكافي ٥ : ٢٨٢ / ١ .

[ ٢٠٢٠٧ ] ٥ ـ عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه قال : سمعت أبي رضي الله عنه يقول : إنّ لي أرض خراج وقد ضقت بها .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥ ـ قرب الإسناد : ٣٩ .

<sup>(</sup>١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤١ ، وفي الباب ٤٣ ، وفي الباب ٧١ من هذه الأبواب .

<sup>(</sup>٢) يـأتي في البـاب ٩٣ من أبـواب مـا يكتسب بـه ، وفي الأبـواب ١٠ ، ١٧ ، ١٨ ، ١٩ من أبواب أحكام المزارعة ، وفي البابين ٤ ، ١٨ من أبواب إحياء الموات .

# أبواب جهاد النفس وما يناسبه

#### ١ ـ باب وجسوبسه

[ ٢٠٢٠٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّ النبي (صلّى الله عليه وآله ) بعث سريّة فلما رجعوا قال : مرحباً بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر ، فقيل : يا رسول الله ما الجهاد الأكبر ؟ قال : جهاد النفس .

[ ٢٠٢٠٩ ] ٢ \_ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن بعض أصحابه رفعه قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : احمل نفسك لنفسك فإن لم تفعل لم يحملك غيرك .

[ ٢٠٢١ ] ٣ \_ وعنهم ، عن أحمد رفعه قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام ) لرجل إنّك قد جعلت طبيب نفسك ، وبيّن لك الداء ، وعرفت آية الصحة ، ودللت على الدواء ، فانظر كيف قيامك على نفسك .

أبواب جهاد النفس وما يناسبه

الباب ۱ فیه ۱۰ أحادیث

١ ـ الكافي ٥ : ١٢ / ٣ .

٢ ـ الكافي ٢ : ٣٢٩ / ٥ .

٣ ـ الكافي ٢ : ٣٢٩ / ٦ .

[ ٢٠٢١ ] ٤ ـ وعنه رفعه قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) لرجل : اجعل قلبك قريناً بـرًا ، وولداً واصلاً ، واجعل علمك والداً تتبعه ، واجعل نفسك عدوًا تجاهده ، واجعل مالك عارية تردّها .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن ابن مسكان ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، عن الصادق (عليه السلام) نحوه (١) .

[ ٢٠٢١٢ ] ٥ ـ قال : ومن ألفاظ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآلـه وسلم ) : الشديد من غلب نفسه .

[ ۲۰۲۱۳ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن سنان ، عن المفضل بن عمر قال : قال الصادق جعفر بن محمّد (عليه السلام) : من لم يكن له واعظ من قلبه وزاجر من نفسه ولم يكن له قرين مرشد استمكن عدوه من عنقه .

[ ٢٠٢١٤] ٧ - وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه (عليهم السلام) في وصيّة النبي (صلّى الله عليه وآله ) لعلي ، قال : يا علي أفضل الجهاد من أصبح لا يهم بظلم أحد .

[ ۲۰۲۱۰ ] ۸ ـ وبإسناده عن ابن فضال ، عن غالب بن عثمان ، عن شعيب العقرقوفي ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : من ملك نفسه إذا رغب وإذا رهب وإذا اشتهى وإذا غضب وإذا رضى حرّم الله جسده على النار .

وفي ( ثواب الأعمال ) عن أحمد بن محمّد ، عن سعد بن عبدالله ،

٤ \_ الكافى ٢ : ٣٢٩ / ٧ .

<sup>(</sup>١) الفقيه ٤ : ٢٩٤ / ٨٨٩ .

٥ ـ الفقيه ٤ : ٢٧٢

٦ ـ الفقيه ٤ : ٢٨٧ / ٢٦٨ .

٧ ـ الفقيه ٤ : ٢٥٤ / ٨٢١ ، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٧١ من هذه الأبواب .

٨ - الفقيه ٤ : ٢٨٦ / ٢٥٦ .

عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن غالب بن عثمان ، عن شعيب ، عن رجل ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله ، وترك قوله وإذا رضى (١) .

[ ٢٠٢١٦] ٩ - وفي ( المجالس ) و( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى الخزاز ، عن موسى بن إسماعيل (١) ، عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) قال : إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بعث سرية فلمّا رجعوا قال : مرحباً بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر ، قيل يا رسول الله وما الجهاد الأكبر ؟ فقال : جهاد النفس .

وقال ( صلّى الله عليه وآلـه ) : إن أفضل الجهـاد من جاهـد نفسه التي بين جنبيه .

[ ٢٠٢١٧ ] ١٠ ـ محمّد بن الحسين الرضي في ( المجازات النبوية ) عنه ( عليه السلام ) أنّه قال : المجاهد من جاهد نفسه .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أقسام الجهاد ، وغيره (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

<sup>(</sup>١) ثواب الأعمال : ١٩٢ / ١

٩ ـ أمالي الصدوق : ٣٧٧ / ٨ ومعاني الأخبار : ١٦٠ / ١

<sup>(</sup>١) في المصدرين زيادة : عن أبيه

١٠ ـ المجازات النبويّة : ٢٠١ / ١٥٧

<sup>(</sup>١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب جهاد العدو وفي الباب ١من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الباب ٢٤ من أبواب الاحتضار

<sup>(</sup>٢) يأتي في الحديث ١١ من الباب ٤ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الأمر والنهي .

# ٢ ـ باب الفروض على الجوارح ووجوب القيام بها

المرابع المرابع القاسم بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، عن القاسم بن يزيد (١) ، عن أبي عمرو الزبيري ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) - في حديث طويل - قال : إنّ الله فرض الإيمان على جوارح ابن آدم وقسّمه عليها وفرّقه فيها ، فليس من جوارحه جارحة إلا وقد وكلت من الإيمان بغير ما وكلت به أختها - إلى أن قال : - فأمّاما فرض على القلب من الإيمان فالإقرار والمعرفة والعقد والرضا والتسليم بأن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له إلها واحداً لم يتخذ صاحبة ولا ولداً ، وأنّ محمّداً عبده ورسوله (صلّى الله عليه وآله) ، والإقرار بما جاء من عند الله من نبي أو ورسوله (صلّى الله عليه وآله) ، والإقرار بما جاء من عند الله من نبي أو قول الله عزّ وجلّ ﴿ إلاّ مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإيمَانِ ﴿ (٢) وقال : ﴿ أَلَا مَنْ أَكْرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإيمَانِ ﴾ (٢) وقال : ﴿ أَلَا مَنْ أَكْرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإيمَانِ ﴾ (٢) وقال : ﴿ أَلَا مَنْ أَكْرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإيمَانِ ﴾ (٢) وقال : ﴿ أَلَا مَنْ أَكْرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإيمَانِ ﴾ (٢) وقال : ﴿ وَإِن تُبدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخفُوهُ يُحاسِبْكُم بِهِ الله فَيْفُورُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذّبُ مَن يَشَاءُ ﴾ (٤) فذلك ما فرض الله على القلب من فَيْفُورُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذّبُ مَن يَشَاءُ وَهُ و ممله ، وهو رأس الإيمان ، وفرض الله على اللسان المقول والتعبير عن القلب بما عقد عليه وأقرّ به قال الله تبارك وتعالى اسمه : القول والتعبير عن القلب بما عقد عليه وأقرّ به قال الله تبارك وتعالى اسمه :

الباب ۲ فیه ۸ أحادیث

١ - الكافى ٢ : ٢٨ / ١

(١) في المصدر: القاسم بن بريد

(٢) النحل ١٦ : ١٠٦

(٣) الرعد ١٣ : ٢٨ .

(٤) المائدة ٥ : ١١ .

(٥) البقرة ٢ : ٢٨٤

﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً ﴾ (٦) وقال : ﴿ قُولُوا آمَنًا بِآلذي أَنزلَ إِلَيْنَا وَأَنزلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَـهُ مُسْلِمُونَ ﴾ (٧) فهـذا ما فـرض الله على اللسان وهو عمله ، وفرض على السمع أن يتنزَّه عن الاستماع إلى ما حرَّم الله ، وأن يعرض عمّا لا يحلّ له ممّا نهى الله عزّ وجل عنه ، والإصغاء إلى ما أسخط الله عز وجل ، فقال عز وجل في ذلك : ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُم آيَاتِ اللهِ يُكفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأَ بِهَا فَلَا تَقْعُـدُوا مَعَهُم حَتَّىٰ يَخُوضُوا في حَدِيثٍ غَيْرهِ ﴾ (^) ثم استثنى موضع النسيان فقال : ﴿ وَإِمَّا يُنسِينَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الدِّكْرِي مَعَ القَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ (٩) وقال: ﴿ فَبَشِّرْ عِبَادِ \* الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ فَيَتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ أَوْلَئِكَ الَّذِينَ هَـدَنهُمُ الله وَأُولَئِكَ هُمْ أَوْلُوا الْأَلْبَابِ ﴾ (١٠) وقال تعالى : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ المُؤْمِنُونَ \* الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ \* وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغُو مُعْرِضُونَ \* وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَوةِ فَاعِلُونَ ﴾(١١) وقال : ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْـهُ ﴾(١٢) وقال : ﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْو مَرُّوا كِرَاماً ﴾(١٣) فهذا ما فرض الله على السمع من الإيمان أن لا يصغى إلى ما لا يحل له وهو عمله وهو من الإيمان ، وفرض على البصر أن لا ينظر إلى ما حرّم الله عليه ، وأن يعرض عمّا نهى الله عنه ممّا لا يحلُّ له وهو عمله وهو من الإيمان ، فقال تبارك وتعالى : ﴿ قُـل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ﴾ (١٤) أن ينظروا إلى عـوراتهم ، وأن ينظر المـرء

<sup>(</sup>٦) البقرة ٢ : ٨٣ .

<sup>(</sup>٧) العنكبوت ٢٩ : ٤٦

<sup>(</sup>٨) النساء ٤ ١٤٠

<sup>(</sup>٩) الأنعام ٦ : ٦٨ .

<sup>(</sup>۱۰) الزمر ۳۹ : ۱۸ ، ۱۸ .

<sup>(</sup>١١) المؤمنون ٢٣ ١ - ٤

<sup>(</sup>١١) القصص ٢٨ : ٥٥ .

<sup>(</sup>۱۳) الفرقان ۲۵ : ۷۲ .

<sup>(</sup>١٤) النور ٢٤ : ٣٠

إلى فرج أخيه ويحفظ فرجه أن ينظر إليه وقال : ﴿ قُل لِّلْمُؤمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ﴾(١٥) من أن تنظر إحداهن إلى فرج أُختها وتحفظ فرجها من أن ينظر إليهاوقال: كل شيء في القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا إلَّا هذه الآية فإنَّها من النظر، ثم نظم ما فرض على القلب والبصر واللسان في آية أُخرى فقال : ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَـدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودَكُمْ ﴾(١٦) يعني بالجلود : الفروج والأفخاذ وقال : ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَّادَ كُلِّ أَوْلَئكَ كَـانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا ﴾(١٧) فهذا ما فرض الله على العينين من غض البصر وهو عملهما، وهو من الإِيمان ، وفرض على اليدين أن لا يبطش بهما إلى ما حرّم الله ، وأن يبطش بهما إلى ما أمر الله عز وجل، وفرض عليهما من الصدقة وصلة الرحم والجهاد في سبيل الله والطهور للصلوات ، فقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّــلاَةِ فَـاغْسِلُوا وُجُــوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَىٰ المَــرَافِق وَامْسَحُـواْ بِـرُؤسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَىٰ الكَعْبَيْنِ ﴾(١٨) وقـال : ﴿ فَــإِذَا لَقِيتُمُ الَّـذِينَ كَفَــرُوا فَضَرْبَ الرَّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُم فَشُدُّوا الوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْـدُ وَإِمَّا فِـدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْثُ أوزارَهَا ﴾(١٩) فهذا ما فرض الله على اليدين لأن الضرب من علاجهما ، وفرض على الرجلين أن لا يمشى بهما إلى شيء من معاصى الله ، وفرض عليهما المشي إلى ما يرضي الله عـز وجل فقـال : ﴿ وَلَا تُمْسُ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الجِبَالَ طُولًا ﴾ (٢٠) وقال : ﴿ وَاقْصِدْ فِي مَشْيكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْواتِ لَصَوْتُ ا

<sup>(</sup>١٥) النور ٢٤ : ٣١ .

<sup>(</sup>۱۲) فصلت ۲۱: ۲۲

<sup>(</sup>١٧) الإسراء ١٧: ٣٦.

<sup>(</sup>۱۸) المائدة ه : ٦ .

<sup>(</sup>١٩) محمّد ١٧) : ٤

<sup>(</sup>٢٠) الإسراء ١٧ : ٣٧ .

الْحَمِيرِ ﴾ (٢١) وقال: فيما شهدت به الأيدي والأرجل على أنفسها وعلى أربابها من تضييعها لما أمر الله به وفرضه عليها: ﴿ اليَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفُواهِهِمْ وَتُكْلِمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (٢٢) فهذا أيضاً ممّا فرض الله على اليدين وعلى الرجلين وهو عملها وهو من الإيمان ، وفرض على الوجه السجود له بالليل والنهار في مواقيت الصلاة فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُواْ رَبِّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ (٢٦) فهذه فريضة جامعة على الوجه واليدين والرجلين ، وقال في موضع آخر ﴿ وَأَنَّ المَسَاجِدَ لِهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ اللهِ أَحَداً ﴾ (٢٤) \_ إلى أن قال: \_ فمن لقي الله عن حافظاً لجوارحه موفياً كلّ جارحة من جوارحه ما فرض الله عليها لقي الله عن وجل مستكملًا لإيمانه وهو من أهل الجنّة ، ومن خان في شيء منها أو تعدّى ممّا أمر الله عز وجل فيها لقي الله ناقص الإيمان \_ إلى أن قال: \_ وبتمام الإيمان دخل المؤمون الجنّة وبالنقصان دخل المفرطون النار .

[ ٢٠٢١٩] ٢ - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً ، عن البرقي ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن عبيدالله بن الحسن ، عن الحسن بن هارون قال : قال لي أبو عبدالله (عليه السلام) : ﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُواْدَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤلاً ﴾ (١) قال : يسأل السمع عمّا سمع ، والبصر عمّا نظر إليه ، والفؤاد عما عقد عليه .

<sup>(</sup>۲۱) لقمان ۳۱ : ۱۹

<sup>(</sup>۲۲) يس ۳۲ : ۲۵

<sup>(</sup>۲۳) الحج ۲۲: ۷۷

<sup>(</sup>۲۲) الجن ۷۲ : ۱۸

٢ \_ الكافي ٢ : ٣١ /٢

<sup>(</sup>١) الإسراء ١٧ ٣٦.

[ ٢٠٢٢ ] ٣ \_ وعن أبي على الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبار ، عن صفوان أو غيره ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام ) \_ في حديث \_ قال : الإيمان لا يكون إلّا بعمل ، والعمل منه ، ولا يثبت الإيمان إلّا بعمل .

[ ٢٠٢٢] ٤ ـ وعنهم ، عن ابن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) - في حديث ـ قال : من أقرّ بدين الله فهو مسلم ومن عمل بما أمر الله به فهو مؤمن .

[ ٢٠٢٢ ] ٥ - وعنهم ، عن ابن خالد ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن أيوب بن الحر ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - أنّه قال له إنّ خيثمة أخبرنا أنّه سألك عن الإيمان ؟ فقلت : الإيمان بالله ، والتصديق بكتاب الله ، وأن لا يعصى الله ، فقال : صدق خيثمة .

[ ٢٠٢٢٣] ٦ - وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الإيهان ؟ فقال : شهادة أن لا إله إلّا الله وأنّ محمّداً رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) ، قال : قلت : أليس هذا عمل ؟ قال : بلى ، قلت : فالعمل من الإيمان ؟ قال : لا يثبت له الإيمان إلّا بالعمل والعمل منه .

[ ٢٠٢٢٤ ] ٧ \_ محمّد بن على بن الحسين بإسناده إلى وصية أمير المؤمنين

٣ \_ الكافي ٢ : ٣٢ / ٣ .

٤ \_ الكافى ٢ : ٣٢ / ٤ .

٥ \_ الكافي ٢ : ٣٢ / ٥ .

٦ ـ الكافي ٢ : ٣٢ / ٦ .

٧ ـ الفقيه ٢ : ٣٨١ / ١٦٢٧ .

(عليه السلام) لولده محمّد بن الحنفية أنّه قال : يا بني لا تقل ما لا تعلم ، بل لا تقل كل ما تعلم ، فإنّ الله قد فرض على جوارحك كلّها فرائض يحتج بها عليك يـوم القيامـة ، ويسألـك عنها وذكـرها ووعـظها وحـذرها وأدبهـا ولم يتركها سدى ، فقال الله عز وجل : ﴿ وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَّادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤِلًا ﴾(١) وقــال عزّ وجلّ : ﴿ إِذْ تَلقُّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَـهُ هَيِّناً وَهُـوَ عِندَ اللهِ عَظِيمٌ ﴾(٢) ثمّ استعبدها بطاعته فقال عزّ وجلّ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾(٣) فهذه فريضة جامعة واجبة على الجوارح ، وقال : ﴿ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ شِهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَداً ﴾(١) يعني: بالمساجد الـوجه واليـدين والركبتين والإبهاميـن، وقال عـزّ وجـلّ : ﴿ وَمَـا كُنتْتُمْ تَسْتَتِـرُونَ أَن يَشْهَـدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ أَبْصَــارُكُمْ وَلاَ جُلُودُكُمْ ﴾(٥) يعني بالجلود : الفروج ثمّ خصّ كلّ جارحة من جوارحك بفرض ونصّ عليها ، ففرض على السمع أن لا يصغي الى المعاصي فقال عزّ وجل : ﴿ وَقَدْ نَرَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهِزَأَ بِهَـا فَـلَا تَقْعُـدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُــوضُـوا فِي حَــدِيثٍ غَيْـرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِّثلُّهُمْ ﴾(١) وقال عزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَـاتِنَا فَـأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ﴾(٧) ثمّ استثنى عزّ وجل موضع النسيان فقال : ﴿ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ القَوْم

<sup>(</sup>١) الإسراء ١٧ : ٣٦ .

<sup>(</sup>٢) النور ٢٤ : ١٥

<sup>(</sup>٣) الحج ٢٢ : ٧٧

<sup>(</sup>٤) الجن ٧٢ : ١٨

<sup>(</sup>٥) فصّلت ٤١ : ٢٢ .

<sup>(</sup>٦) النساء ٤ : ١٤٠

<sup>(</sup>٧) الأنعام ٦ : ٨٦ .

الظَّالِمِين ﴾ ( ) وقال عز وجل ﴿ فَبَشِرْ عِبَادِ \* الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ أَحْسَنُهُ أَوْلُوا الْأَلْبَابِ ﴾ ( ) وقال عز وجل : ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا وَجَلّ : ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا عَنْهُ ﴾ ( ) فهذا ما فرض الله عز وجل على السمع وهو عمله ، اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ ﴾ ( ) فهذا ما فرض الله عز وجل على السمع وهو عمله ، وفرض على البصر أن لا ينظر به إلى ما حرم الله عليه ، فقال عز وجل : ﴿ قُلُ لِلْمُوْمِئِينَ يَعُضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ﴾ ( ) نخرم أن ينظر وقبل اللهان الإقرار والتعبير عن القلب ما عقد أحد إلى فرج غيره ، وفرض على اللهان الإقرار والتعبير عن القلب ما عقد عليه ، فقال عز وجل : ﴿ وَقُولُوا آمَنًا بِالَّذِي أَنْزِلَ إِلَيْنَا ﴾ ( ) الآية ، وقال عز وجل : ﴿ وَقُولُوا النّاسِ حُسْناً ﴾ ( ) وفرض على القلب وهو أمير الجوارح وقلبه مُطْمَئِنُ بِالإِيمَانِ ﴾ ( ) الآية ، وقال عز وجل حين أخبر عن قوم أعطوا الذي به يعقل ويفهم ويصدر عن أمره ورأيه فقال عز وجل حين أخبر عن قوم أعطوا وقلبه مُطْمَئِنُ بِالإِيمَانِ ﴾ ( ) الآية ، وقال عز وجل حين أخبر عن قوم أعطوا الزيمان بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم فقال : ﴿ اللّذِينَ قَالُوا آمَنًا بِأَقُواهِهم وَلَمْ وَلَى عَزُ وجل ﴿ وَإِن نَبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ الله فَيَغْفِرُ وَال عز وجل ﴿ وَإِن نَبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ الله فَيَغْفِرُ لِمِن يَشَاءُ وَيُعْفِرُ مَن يَشَاءُ وَرَان نَبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ الله فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعْفِرُ مَن يَشَاءُ وَيُعْفِرُ مَن يَشَاءُ وَيُونَ مُنْهَا وَيَعْفِر مُن يَسَاءُ وَيَعْفِر مَا الله يَعْفِر أَوْل عَلْ المِن يَسَاءُ وَيَعْفِر أَلْ المَدهما إلى ما له مَا وَمِن يَشَاءُ وَيُون مَنْ يَشَاءُ وَيَعْفِر أَلُولُوا مِن أَنْ لا تمدهما إلى ما لهمَا يَلْ مَا يَمْ فَلَ عَنْ وَمِنْ عَلَى اللهما يَالِهُ مَا الله وَلَا عَرْ وَمُنْ عَلَا اللهما يَاللهما يَالهم اللهم اللهما يَالهما يَالهم الله اللهما يَالهم اللهم اللهم يَالهم الله اللهم اللهم الله اللهم يَالهم اللهم الله

<sup>(</sup>٨) الانعام ٦ : ٨٦

<sup>(</sup>٩) الزمر ٣٩ : ١٧ ، ١٨

<sup>(</sup>١٠) الفرقان ٢٥ : ٧٢ .

<sup>(</sup>١١) القصص ٢٨ : ٥٥

<sup>(</sup>۱۲) النور ۲۶ : ۳۰

<sup>(</sup>۱۳) العنكبوت ۲۹ : ٤٦ .

<sup>(</sup>١٤) البقرة ٢ : ٨٣ .

<sup>(</sup>١٥) النحل ١٦: ١٠٦

<sup>(</sup>۱۲) المائدة ٥ : ٤١

<sup>(</sup>۱۷) الرعد ۱۳: ۲۸

<sup>(</sup>١٨) البقرة ٢ : ٢٨٤

حرَّم الله عز وجل عليك ، وأن تستعملهما بطاعته ، فقال عز وجل : ﴿ يَـا أَيُّهَا الَّـذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُـوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المَرافِق وَامْسَحُوا بِرُوْسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكَعْبَيْنِ ﴾(١٩) وقال عـزّ وجل: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرَّقَابِ ﴾ (٢٠) وفرض على الرجلين أن تنقلهما في طاعته وأن لا تمشى بهما مشية عاص ، فقال عزّ وجل : ﴿ وَلاَ تُمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجَبَالَ طُولًا كُلَّ ذَلِكَ كَانَ سَيَّئُهُ عِند رَبُّكَ مَكْرُوهاً ﴾(٢١) وقال عـزّ وجلّ : ﴿ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهمْ وَتُكَلَّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوايَكْسِبُونَ ﴾(٢٢) فأخبر الله عنها أنَّها تشهد على صاحبها يوم القيامة ، فهذا ما فرض الله على جوارحك فاتق الله يا بني واستعملها بطاعته ورضوانه ، وإياك أن يراك الله تعالى ذكره عند معصيته ، أو يفقـ دك عند طاعته فتكون من الخاسرين ، وعليك بقراءة القرآن والعمل بما فيه ولزوم فرائضه وشرائعه وحلاله وحرامه وأمره ونهيه والتهجّد به وتلاوته في ليلك ونهارك ، فإنّه عهد من الله تبارك وتعالى إلى خلقه فهو واجب على كـلّ مسلم أن ينظر كلُّ يوم في عهده ولو خمسين آية ، واعلم أنَّ درجات الجنة على عدد آيات القرآن ، فإذا كان يوم القيامة يقال لقارىء القرآن : إقرأ وارق ، فلا يكون في الجنة بعد النبيين والصديقين ارفع درجة منه .

والوصية طويلة أخذنا منها موضع الحاجة .

[ ٢٠٢٢٥ ] ٨ \_ وفي ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن البرقي ، عن عبدالعظيم الحسني ، عن علي بن جعفر ،

<sup>(</sup>۱۹) المائدة و: ٦

<sup>(</sup>۲۰) محمّد ۷۷ : ٤ .

<sup>(</sup>٢١) الإسراء ١٧ : ٣٧ و٣٨

<sup>(</sup>۲۲) يس ۳۶ : ۲۵

٨- علل الشرائع: ٦٠٥ / ٨٠ ، وأورد قبطعة منه في الحديث ١٧ من البياب ٣٨ من أبواب الأمر بالمعروف .

عن أحيه ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال : ليس لك أن تتكلّم بما شئت لأنّ الله يقول : ﴿ وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ (١) . وليس لك أن تسمع ما شئت ، لأنّ الله عزّ وجل يقول : ﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَالبَصَرَ وَالفُوَّادَ كُلُّ أُوْلَئكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤِلًا ﴾ (٢) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك<sup>٣)</sup> .

# ٣ - باب جملة مما ينبغي القيام به من الحقوق الواجبة والمندوبة

[ ٢٠٢٢٦] ١ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن إسماعيل بن الفضل ، عن ثابت بن دينار ، عن سيد العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال :

حق الله الأكبر عليك أن تعبده ولا تشرك به شيئاً فإذا فعلت ذلك بإخلاص جعل لك على نفسه أن يكفيك أمر الدنيا والأخرة(١)،

وحقّ نفسك عليك أن تستعملها بطاعة الله عزّ وجل .

وحق اللسان إكرامه عن الخنا وتعويده الخير وترك الفضول التي لا فائدة لها ، والبرّ بالناس، وحسن القول فيهم .

وحق السمع تنزيهه عن سماع الغيبة وسماع ما لا يحلُّ سماعه .

<sup>(</sup>١ و٢) الإسراء ١٧ : ٣٦ .

<sup>(</sup>٣) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب .

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٦ / ١٦٢٦

<sup>(</sup>١) من قوله : حق الله الأكبر إلى قوله : والاخرة ، ليس في المجالس ، وهو موجود في الخصــال ( هامش المخطوط ) .

وحق البصر أن تغضّه عمّا لا يحلّ لك ، وتعتبر بالنظر به .

وحقّ يديك(٢) أن لا تبسطهما إلى ما لا يحل لك .

وحق رجليك أن لا تمشي بهما إلى ما لا يحلّ لك ، فبهما تقف على الصراط ، فانظر أن لا تزل(٢) بك فتردى في النار .

وحقّ بطنك أن لا تجعله وعاء للحرام ، ولا تزيد على الشبع .

وحقّ فرجك عليك أن تحصنه من الزنا ، وتحفظه من أن ينظر إليه .

وحق الصلاة أن تعلم أنها وفادة إلى الله عزّ وجل وأنت فيها قائم بين يدي الله ، فإذا علمت ذلك قمت مقام العبد الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف المستكين المتضرع المعظم لمن كان بين يديه بالسكون والوقار ، وتقبل عليها بقلبك وتقيمها بحدودها وحقوقها .

وحقّ الحج أن تعلم أنّه وفادة إلى ربك وفرار إليه من ذنوبك ، وفيه قبول توبتك ، وقضاء الفرض الذي أوجبه الله عليك .

وحقّ الصوم أن تعلم أنّه حجاب ضربه الله عزّ وجل على لسانك وسمعك وبصرك وبطنك وفرجك يسترك به من النار ، فإن تركت الصوم خرقت ستر الله عليك .

وحق الصدقة أن تعلم أنّها ذخرك عند ربك ووديعتك التي لا تحتاج إلى الإشهاد عليها وكنت بها<sup>(1)</sup> تستودعه سرّاً أوثق منك بها تستودعه علانية ، وتعلم أنّها تدفع عنك البلايا والأسقام في الدنيا ، وتدفع عنك النار في الآخرة .

وحقّ الهدي أن تريد به الله عـز وجل ، ولا تـريد خلقـه ولا تريـد به إلّا

<sup>(</sup>٢) في نسخة : يدك ( هامش المخطوط ) .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : الأتزلا

<sup>(</sup>٤) في نسخة : لما ( هامش المخطوط ) .

التعرض لرحمته ونجاة روحك يوم تلقاه .

وحقّ السلطان أن تعلم أنّك جعلت له فتنة ، وأنّه مبتلى فيك بما جعل الله له عليك من السلطان ، وأنّ عليك أن لا تتعرض لسخطه فتلقي بيدك إلى التهلكة وتكون شريكاً له فيما يأتى إليك من سوء .

وحقّ سائسك بالعلم التعظيم له ، والتوفير لمحلسه ، محسن الاستماع اليه ، والإقبال عليه ، وأن لا ترفع عليه صوتك ، ولا تجيب أحداً يسأله عن شيء حتّى يكون هو الذي يجيب ، ولا تحدّث في مجلسه أحداً ، ولا تغتاب عنده أحداً ، وأن تدفع عنه إذا ذكر عندك بسوء ، وأن تستر عبوم وتظهر مناقبه ولا تجالس له عدواً ولا تعادي له وليّاً فإذا فعلت ذلك شهد انن ملانكة الله بأنك قصدته ، وتعلّمت علمه لله جلّ اسمه لا للناس .

وأمّا حقّ سائسك بالملك فأن تطيعه ولا تعصيه إلّا فيما يسخط الله عزّ وجلّ فإنّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .

وأمّا حقّ رعيتك بالسلطان فأن تعلم أنّهم صاروا رعيتك لضعفهم وقوّتك فيجب أن تعدل فيهم ، وتكون لهم كالوالد الرحيم ، وتغفر لهم جهلهم ، ولا تعاجلهم بالعقوبة ، وتشكر الله عزّ وجل على ما أتاك من القوّة عليهم .

وأمّا حقّ رعيتك بالعلم فأن تعلم أنّ الله عزّ وجلّ إنّما جعلك قيّماً عليهم (٥) فيما أتاك من العلم ، وفتح لك من خزانته (٦) فإن أحسنت في تعليم الناس ولم تخرق بهم ولم تضجر عليهم زادك الله من فضله ، وإن أنت منعت الناس علمك أو خرقت بهم عند طلبهم العلم منك كان حفّاً على الله عزّ وجل أن يسلبك العلم وبهاءه ، ويسقط من القلوب محلّك

وأمَّا حقَّ الزوجـة فأن تعلم أنَّ الله عـزِّ وحنَّ جعلهـا لك سكنـاً وأنساً ،

<sup>(</sup>٥) في نسخة : لهم ( هامش المخطوط ) .

<sup>(</sup>٦) في نسخة : خزانة الحكمة ( هامش المخطوط ) .

فتعلم أنّ ذلك نعمة من الله عزّ وجلّ عليك فتكرمها وترفق بها، وإن كان حقّك عليها أوجب فإنّ لها عليك أن ترحمها ، لأنّها أسيرك ، وتطعمها وتكسوها ، وإذا جهلت عفوت عنها .

وأمّا حقّ مملوكك فأن تعلم أنّه خلق ربّك وابن أبيك وأمّك ولحمك ودمك لم تملكه لأنك صنعته دون الله ، ولا خلقت شيئاً من جوارحه ، ولا أخرجت له رزقاً ، ولكن الله عزّ وجلّ كفاك ذلك ثمّ سخّره لك وائتمنك عليه واستودعك إيّاه ليحفظ لك ما تأتيه من خير إليه ، فأحسن إليه كما أحسن الله إليك ، وإن كرهته استبدلت به ولم تعذب خلق الله عزّ وجلّ ولا قوّة إلّا بالله .

وأمّا حقّ أمّك أن تعلم أنّها حملتك حيث لا يحمل أحد أحداً ، وأعطتك من ثمرة قلبها ما لا يعطي (^) أحدٌ أحداً ، ووقتك بجميع جوارحها ، ولم تبال أن تجوع وتطعمك وتعطش وتسقيك ، وتعرى وتكسوك وتضحى وتظلّك ، وتهجر النوم لأجلك ، ووقتك الحرّ والبرد لتكون لها ، وأنّك لا تطيق شكرها إلّا بعون الله وتوفيقه .

وأمًا حق أبيك فأن تعلم أنّه أصلك فإنّه لولاه لم تكن ، فمهما رأيت من نفسك ما يعجبك فاعلم إنّ أباك أصل النعمة عليك فيه ، فاحمد الله واشكره على قدر ذلك ولا قوّة إلّا بالله .

وأمّا حقّ ولدك فأن تعلم أنّه منك ومضاف إليك في عاجل الدّنيا بخيره وشره أنك مسؤول عمّا وليته من حسن الأدب والدلالة على ربّه عز وجل ، والمعونة على طاعته ، فاعمل في أمره عمل من يعلم أنه مثاب على الإحسان إليه ، معاقب على الإساءة إليه .

وأمّا حقّ أخيك فأن تعلم أنّه يدك وعزّك وقوّتك فـلا تتخذه سـلاحاً على

<sup>(</sup>٧) في تحف العقول : أطعمتك ( هامش المخطوط ) .

<sup>(</sup>٨) في تحف العقول : لا يطعم ( هامش المخطوط ) .

معصية الله ، ولا عدّة للظلم لخلق الله ، ولا تدع نصرته على عدوه والنصيحة له ، فإن أطاع الله وإلّا فليكن الله أكرم عليك منه ، ولا قوة إلّا بالله .

وأمّا حق مولاك المنعم عليك فأن تعلم أنّه أنفق فيك ماله ، وأخرجك من ذلّ الرق ووحشته إلى عزّ الحرية وأنسها فأطلقك من أسر الملكة ، وفك عنك قيد العبودية ، وأخرجك من السجن ، وملّكك نفسك ، وفرّغك لعبادة ربك ، وتعلم أنه أولى الخلق بك في حياتك وموتك ، وأن نصرته عليك واجبة بنفسك ، وما احتاج إليه منك ، ولا قوة إلّا بالله .

وأمّا حقّ مولاك الذي أنعمت عليه فأن تعلم أن الله عز وجل جعل عتقك له وسيلة إليه وحجاباً لك من النار ، وأنّ ثوابك في العاجل ميراثه إذا لم يكن له رحم مكافأة لما أنفقت من مالك . وفي الأجل الجنة .

وأمّا حق ذي المعروف عليك فأن تشكره وتذكر معروفه ، وتكسبه المقالة الحسنة ، وتخلص له الدعاء فيما بينك وبين الله عز وجل ، فإذا فعلت ذلك كنت قد شكرته سرّاً وعلانية ثم أن قدرت على مكافأته يوماً كافأته .

وأما حقّ المؤذّن أن تعلم أنّه مذكّر لك ربك عزّ وجلّ ، وداع لك إلى حظك ، وعونك على قضاء فرض الله عز وجل عليك فاشكره على ذلك شكر المحسن إليك .

وأمّا حقّ إمامك في صلاتك فأن تعلم أنّه تقلّد السفارة فيما بينك وبين ربك عزّ وجلّ ، وتكلّم عنك ولم تتكلّم عنه ، ودعا لك ولم تدعُ له ، وكفاك هول المقام بين يدي الله عزّ وجلّ ، فإن كان نقص كان به دونك ، وإن كان تماماً كنت شريكه ، ولم يكن له عليك فضل (٩) ف قي المسك بنفسه ، وصلاتك بصلاته فتشكر له على قدر ذلك .

<sup>(</sup>٩) هذا له معارض تقدم في أحاديث الجماعة في باب استحبـاب تقدم من يـرضى به المـأمومـون وفيه أن للإِمام [بقدر]ثواب جميع من خلفه . فيحمل هذا على إتحاد المأموم (منه . قدّه ) .

وأمّا حق جليسك فأن تلين له جانبك ، وتنصفه في مجاراة اللفظ ، ولا تقوم من مجلسك إلّا بإذنه ، ومن يجلس إليك يجوز له القيام عنك بغير إذنك ، وتنسى زلّاته ، وتحفظ خيراته ، ولا تُسمعه إلّا خيراً .

وأمّا حقّ جارك فحفظه غائباً وإكرامه شاهداً ، ونصرته إذا كان مظلوماً ، ولا تتبع له عورة ، فإن علمت عليه سوء سترته عليه وإن علمت أنّه يقبل نصيحتك نصحته فيما بينك وبينه ، ولا تسلمه عند شديدة ، وتقيل عثرته ، وتغفر ذنبه ، وتعاشره معاشرة كريمة ، ولا قوة إلّا بالله .

وأمّا حقّ الصاحب فأن تصحبه بالتفضل والإنصاف ، وتكرمه كما يكرمك ، ولا تدعه يسبق إلى مكرمة ، فإن سبق كافأته ، وتوده كما يودك وتزجره عما يهم به من معصية الله ، وكن عليه رحمة ، ولا تكن عليه عذاباً ، ولا قوة إلّا بالله .

وأمّا حقّ الشريك فإن غاب كافيته (١٠) ، وإن حضر رعيته ، ولا تحكم دون حكمه ولا تعمل برأيك دون مناظرته ، وتحفظ عليه ماله ، ولا تخنه (١١) فيما عزّ أو هان من أمره ، فإنّ يد الله تبارك وتعالى على الشريكين ما لم يتخاونا ، ولا قوة إلّا بالله .

وأمّا حق مالك فأن لا تأخذه إلّا من حلّه ، ولا تنفقه إلّا في وجهه ، ولا تؤثر على نفسك من لا يحمدك فاعمل به بطاعة ربّك ، ولا تبخل به فتبوء بالحسرة والندامة(١٢) مع التبعة ولا قوّة إلّا بالله .

وأمّا حقّ غريمك الذي يطالبك فإن كنت موسراً أعطيته وإن كنت معسراً أرضيته بحسن القول ، ورددته عن نفسك ردّاً لطيفاً .

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: كفيته.

<sup>(</sup>١١) في نسخة : تخونه ( هامش المخطوط ) .

<sup>(</sup>١٢) في نسخة زيادة : و( هامش المخطوط ) .

وحقّ الخليط أن لا تغرّه ولا تغشّه ولا تخدعه وتتّقي الله في أمره .

وأمّا حقّ الخصم المدّعي عليك فإن كان ما يدّعيه عليك حقّاً كنت شاهده على نفسك ولم تظلمه وأوفيته حقّه ، وإن كان ما يدّعي باطلاً رفقت به ، ولم تأتِ في أمره غير الرفق ، ولم تسخط ربّك في أمره ، ولا قوّة إلاّ بالله .

وحقّ خصمك الـذي تـدّعي عليه إن كنت محقّـاً في دعـواك أجملت مقاولته ولم تجحد حقّه ، وإن كنت مبطلًا في دعواك اتقيت الله عزّ وجلّ وتبت إليه ، وتركت الدعوى .

وحق المستشير إن علمت أنّ له رأياً حسناً أشرت عليه ، وإن لم تعلم له أرشدته إلى من يعلم .

وحقّ المشير عليك أن لا تتهمه فيما لا يـوافقك من رأيـه ، وإن وافقك حمدت الله عز وجل .

وحق المستنصح أن تؤدي إليه النصيحة ، وليكن مذهبك الرحمة له والرفق (١٣) .

وحقّ الناصح أن تلين له جناحك وتصغي إليه بسمعك . فإن أتى بالصواب حمدت الله عزّ وجلّ ، وإن لم يوافق (١٤) رحمته ولم تتهمه وعلمت أنّه أخطأ ولم تؤاخذه بذلك إلّا أن يكون مستحقاً للتهمة فلا تعبأ بشيء من أمره على حال ، ولا قوة إلّا بالله .

وحقّ الكبير توقيره لسنّه وإجلاله لتقدّمه في الإسلام قبلك ، وترك مقابلته عند الخصام ، ولا تسبقه إلى طريق ، ولا تتقدمه ولا تستجهله ، وإن

<sup>(</sup>١٣) في المصدر زيادة : به .

<sup>(</sup>١٤) في المصدر : يوفق .

جهل عليك احتملته وأكرمته لحقّ الإسلام وحرمته .

وحقّ الصغير رحمته (من نـوى)(۱۰) تعليمـه ، والعفـو عنـه ، والستـر عليه ، والرفق به ، والمعونة له .

وحقّ السائل إعطاؤه على قدر حاجته .

وحقّ المسؤول إن أعطى فاقبل منه بالشكر والمعرفة بفضله ، وإن منع فاقبل عذره .

وحقّ من سرك لله تعالى (١٦) أن تحمد الله عز وجل أولاً ثم تشكره .

وحقّ من أساء اليك أن تعفو عنه وإن علمت أن العفو يضر انتصرت ، قـــال الله تعالى ﴿ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّن سَبِيلِ ﴾ (١٧) .

وحق أهل ملتك إضمار السلامة والرحمة لهم ، والرفق بمسيئهم وتالفهم ، واستصلاحهم ، وشكر مُحسنهم ، وكفّ الأذى عن مُسيئهم وتحب لهم ما تحبّ لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك ، وأن تكون شيوخهم بمنزلة أبيك ، وشبابهم بمنزلة إخوتك ، وعجائزهم بمنزل أمّك ، والصغار منهم بمنزلة أولادك .

وحقّ الذمّة أن تقبل منهم ما قبل الله عز وجل منهم ولا تظلمهم مـا وفوا لله عز وجل بعهده .

ورواه في ( المجالس ) بالإسناد المشار إليه (١٩) .

<sup>(</sup>١٥) في نسخة : في ( هامش المخطوط ) .

<sup>(</sup>١٦) في نسخة : سرك الله به ( هامش المخطوط ) .

<sup>(</sup>۱۷) الشوري ۲۲: ۲۱.

<sup>(</sup>١٨) في المصدر : عنهم .

<sup>(</sup>١٩) أمالي الصدوق : ٣٠١ / ١ .

ورواه في (الخصال) عن علي بن أحمد بن موسى ، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي ، عن جعفر بن محمّد بن مالك ، عن خيران بن داهر ، عن أحمد بن علي بن سليمان ، عن أبيه ، عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين (عليهما السلام)(٢٠).

ورواه الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) مرسلاً (٢١)، وكذا الطبرسي في (مكارم الأخلاق)(٢٢) إلا أنّ في تحف العقول زيادات عما نقلناه.

#### ٤ ـ باب استحباب ملازمة الصفات الحميدة واستعمالها وذكر نبذة منها

[ ۲۰۲۲۷] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن مسكان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إنّ الله خصّ رسوله (صلّى الله عليه وآله) بمكارم الأخلاق فامتحنوا أنفسكم، فإن كانت فيكم فاحمدوا الله وارغبوا إليه في الزيادة منها، فذكرها عشرة: اليقين والقناعة والصبر والشكر والحلم وحسن الخلق والسخاء والغيرة والشجاعة والمروءة.

ورواه في (الخصال) عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبدالله بن مسكان (١) .

<sup>(</sup>٢٠) الخصال : ١ / ٥٦٤ .

<sup>(</sup>٢١) تحف العقول: ٢٥٦

<sup>(</sup>٢٢) مكارم الأخلاق : ١٩ .

الباب } فيـه ٣١ حديثــاً

١ ـ الفقيه ٣ : ١٧١١ / ١٧١٤ .

<sup>(</sup>١) الخصال : ٢١ / ١٢ .

ورواه في (صفات الشيعة) وفي (الأمالي) وفي (عيون الأخبار) وفي (معاني الأخبار) كذلك إلاّ أنه ذكر في معاني الأخبار: الرضا، بدل الحلم.

ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسي نحوه (٣) .

[ ٢٠٢٢ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن ثابت ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) : يا علي أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها ثمّ قال : اللّهم أعنه ، أمّا الأولى فالصدق لا يخرجن من فيك كذبة أبداً ، والثانية الورع لا تجترأنَّ على خيانة أبداً ، والثالثة الخوف من الله كأنك تراه ، والرابعة كثرة البكاء من خشية الله عز وجل يبني لك بكل دمعة بيت في الجنة ، والخامسة بذل مالك ودمك دون دينك ، والسادسة الأخذ بسنّتي في صلاتي وصيامي وصدقتي ، أمّا الصلاة فالخمسون ركعة ، وأمّا الصوم فثلاثة أيّام في كل شهر خميس في أوّله ، وأربعاء في وسطه ، وحميس في آخره ، وأمّا الصدقة فجهدك حتى يقال : أسرفت ولم تسرف ، وعليك بصلاة الليل وعليك بصلاة الليل وعليك بصلاة الليل ، وعليك بصلاة الليل وعليك بديك في النزوال ، وعليك بقراءة القرآن على كل حال ، وعليك بدفع يديك في

<sup>(</sup>٢) صفات الشيعة : ٤٧ / ٩٧ ، وأمالي الصدوق : ١٨٤ / ٨ ، و لم نعثر عليه في عيـون الأخبار المطبوع ، معانى الأخبار : ١٩١ / ٣ .

<sup>(</sup>٣) الكافي ٢ : ٢ / ٢ .

٧ - الفقيه ٤ : ١٣٩ / ١٣٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب السواك ، وأخرى في الحديث ٥ من الباب ٢٥ من أبواب أعداد الفرائض ، وأخرى في الحديث ٨ من الباب ٩ من أبواب تكبيرة الإحرام ، وأخرى في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب قراءة الفرآن ، وأخرى في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الصدقة ، وأخرى في الحديث ٥ من الباب ٢٦ من أبواب الأمر بالمعروف .

الصلاة ، وتقليبهما ، عليك بالسواك عند كل صلاة (١) ، عليك بمحاسن الأخلاق فاركبها ، عليك بمساوىء الأخلاق فاجتنبها ، فإن لم تفعل فلا تلومن إلا نفسك .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار (٣) .

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن الحسين بن علوان $^{(4)}$  .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن إسماعيل رفعه إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله إلاّ أنّه قال : أمّا الصلاة في الليل والنهار ، ثم قال : وعليك بالسواك لكل وضوء (٥) .

[ ٢٠٢٢٩] ٣ \_ وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) \_ في وصية النبي ( صلّى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) \_ أنه قال : يا علي ثلاث من مكارم الأخلاق في الدنيا والأخرة : أن تعفو عمّن ظلمك ، وتصل من قطعك ، وتحلم عمّن

<sup>(</sup>١) في النهذيب : عند كلُّ وضوء وكلُّ صلاة ( هامش المخطوط ) .

<sup>(</sup>٢) الكافي ٨: ٧٩ / ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) التهذيب ٩ : ١٧٥ / ٧١٣ .

<sup>(</sup>٤) الزهد: ٢١/٢١، وفيه: فأما صلاتي فالاحدى وخمسون... بمحاسن الأخلاق فارتكبها.

<sup>(</sup>٥) المحاسن : ١٧ / ٤٨ .

٣ ـ الفقيه ٤ : ٢٥٧ / ٨٢٢ .

جهل عليك .

[ ٢٠٢٣٠] ٤ - وفي (الخصال) عن أبيه ، عن الحميري ، عن الحسن بن محمّد بن موسى ، عن يزيد بن إسحاق ، عن الحسن بن عطية ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : المكارم عشر فإن استطعت أن تكون فيك فلتكن فإنّها تكون في الرجل ولا تكون في ولده ، وتكون في ولده ولا تكون في أبيه ، وتكون في العبد ولا تكون في الحرّ : صدق الناس (١) وصدق اللسان وأداء الأمانة وصلة الرحم ، وإقراء الضيف ، وإطعام السائل ، والمكافأة على الصنائع ، والتذمم للجار ، والتذمم للصاحب ، ورأسهن الحياء .

محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن يزيد بن إسحاق شعر $^{(7)}$  .

ورواه الطوسي في مجالسه عن أبيه ، عن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن علي بن الحسين بن بابويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله (٣) .

[ ٢٠٢٣١] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن بعض أصحابنا رفعه قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : لأنسبن الإسلام نسبة لم ينسبه أحد قبلي ولا ينسبه أحد بعدي إلا بمثل ذلك ، إنّ الإسلام هو التسليم ، والتسليم هو اليقين ، واليقين هو التصديق ، والتصديق هو الإقرار ، والإقرار هو العمل ، والعمل هو الأداء ، إنّ المؤمن لم يأخذ دينه عن رأيه ، ولكن أتاه من ربّه فأخذ به . . . الحديث .

٤ \_ الخصال : ٢١١ / ١١ .

<sup>(</sup>١) في نسخة : البأس (هامش المخطوط).

<sup>(</sup>٢) الكافي ٢: ٦٤ / ١.

<sup>(</sup>٣) أمالي الطوسي ١ : ٩ :

٥ - الكافي ٢ : ٣٨ / ١ .

[ ٢٠٢٣٢] ٦ - وعنهم ، عن ابن خالد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن القاسم ، عن مدرك بن عبدالرحمن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الإسلام عريان فلباسه الحياء ، وزينته الوفاء (١) ومروءته العمل الصالح ، وعماده الورع ، ولكلّ شيء أساس وأساس الإسلام حبنا أهل البيت .

وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن عبدالله بن القاسم مثله (7) .

[ ٢٠٢٣٣] ٧ - وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسني ، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : إنّ الله خلق الإسلام فجعل له عرصة (١) ، وجعل له نوراً ، وجعل له حصناً ، وجعل له ناصراً ، فأمّا عرصته فالقرآن ، وأمّا نوره فالحكمة ، وأمّا حصنه فالمعروف ، وأمّا أنصاره فأنا وأهل بيتي وشيعتنا . . . الحديث .

[ ٢٠٢٣٤] ٨ - وعنهم عن ابن خالد ، عن أبيه ، عمّن ذكره ، عن محمّد بن عبدالله (عليه السلام) قال : عبدالله حمّن بن أبي ليلى ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إنّكم لا تكونون صالحين حتّى تعرفوا ، ولا تعرفون حتّى تصدقوا ، ولا تصدقون حتّى تسلموا أبواباً أربعة لا يصلح أوّلها إلّا بآخرها . . . الحديث .

٦ ـ الكافى ٢ : ٨٨ / ٢ .

<sup>(</sup>١) في نسخة : الوقار ( هامش المخطوط ) .

<sup>(</sup>٢) الكافي ٢ : ٣٨ / ذيل حديث ٢

٧ ـ الكافي ٢ : ٣٨ / ٣ .

<sup>(</sup>١) العرصة : كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء ، وقد جاءت في الحديث الشريف على سبيل الاستعارة ، أنظر ( مجمع البحرين ـ عرص ـ ٤ : ١٧٤ ) .

٨ ـ الكافي ٢ : ٣٩ / ٣ .

[ ٢٠٢٣ ] ٩ - وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن عبدالملك بن غالب ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : ينبغي للمؤمن أن يكون فيه ثمان خصال : وقوراً عند الهزاهز ، صبوراً عند البلاء ، شكوراً عند الرخاء ، قانعاً بما رزقه الله ، لا يظلم الأعداء ، ولا يتحامل للأصدقاء ، بدنه منه في تعب ، والناس منه في راحة ، إنّ العلم خليل المؤمن ، والحلم وزيره ، والعقل أمير جنوده ، والرفق أخوه ، والبرّ(١) والده .

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمّد عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ـ في وصيّة النبي ( صلّى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ وذكر نحوه ، إلى قوله : في راحة ، إلّا أنّه قال : وقار وشكر وصبر وقنوع (٢٠) .

ورواه في ( المجالس ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد نحوه (٣) .

وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب مثله(٤) .

[ ٢٠٢٣٦] ١٠ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (١) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : الإسلام(٢) له أركان أربعة : التوكّل على الله ، وتفويض الأمر إلى الله ،

٩ \_ الكافي ٢ : ٣٩ / ١ .

<sup>(</sup>١) في نسخة : واللين ( هامش المخطوط ) .

<sup>(</sup>٢) الفقيه ٤ : ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٣) أمالي الصدوق : ٤٧٤ / ١٧ .

<sup>(</sup>٤) الكافي ٢ : ١٨١ / ٢ .

١٠ ـ الكافى ٢ : ٣٩ / ٢ .

<sup>(</sup>١) في المصدر زيادة : عن أبيه .

<sup>(</sup>٢) في المصدر: الإيمان.

والرضا بقضآء الله ، والتسليم لأمر الله عزّ وجلّ .

[ ۲۰۲۳۷ ] ۱۱ \_ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن حالله جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن يعقوب السراج ، عن جابر ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : سُئل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن الإيهان؟ فقال : إنّ الله عزّ وجلّ جعل الإيمان على أربع دعائم : على الصبر ، واليقين ، والعدل والجهاد ، فالصبر من ذلك على أربع شعب : على الشوق ، والإشفاق ، والزهد ، والترقّب \_ إلى أن قال : \_ واليقين على أربع شعب : تبصرة الفِطنة ، وتأويل الحكمة ، ومعرفة العبرة ، وسنة الأولين ، والعدل على أربع شعب : على غامض الفهم ، وغمر العلم ، وزهرة الحكم ، وروضة الحلم \_ إلى أن قال : \_ والجهاد على أربع شعب : على الأمر المعروف والنهي عن المنكر ، والصدق في المواطن ، وشنآن الفاسقين . . . . الحديث .

[ ٢٠٢٣٨] ١٢ \_ وعن أبي على الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبار ، عن ابن فضال ، عن منصور بن يونس ، عن أبي حمزة ، عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال : المؤمن ينصت ليسلم ، وينطق ليغنم ، لا يحدث أمانته الأصدقاء ، ولا يكتم شهادته من البعداء ، ولا يعمل شيئاً من الخير رياء ، ولا يتركه حياء ، إن زكّي خاف ما يقولون ، ويستغفر الله لما لا يعلمون ، لا يغرّه قول من جهله ، ويخاف إحصاء ما عمله .

وعن محمّد بن يحيى ، عن أحدد در محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي حمزة مثله "

١١ ـ الكافي ٢ : ٢٤ / ١

١٢ ـ الكافي ٢ : ١٨٣ / ٣ .

<sup>(</sup>١) الكافى ٢ : ٩١ / ٢ .

[ ۲۰۲۳۹] ۱۳ - وعن بعض أصحابنا رفعه عن هشام بن الحكم ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) - في حديث طويل - قال : يا هشام كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول : ما عبدالله بشيء أفضل من العقل ، وما تمّ عقل امرىء حتى تكون فيه خصال شتّى : الكفر والشر منه مأمونان ، والرشد والخير منه مأمولان ، وفضل ماله مبذول ، وفضل قوله مكفوف ، نصيبه من الدنيا القوت ، لا يشبع من العلم دهره ، الذل أحب إليه مع الله من العز مع غيره ، والتواضع أحب إليه من الشرف ، يستكثر قليل المعروف من غيره ، ويستقل كثير المعروف من نفسه ، ويرى الناس كلهم خيراً منه ، وأنه شرهم في نفسه ، وهو تمام الأمر .

[ ٢٠٢٤ ] ١٤ \_ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن بعض من رواه ، رفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) قال : المؤمن له قوّة في دين ، وحزم في لين ، وإيمان في يقين ، وحرص في فقه ، ونشاط في هدى ، وبر في استقامة ، وعلم في حلم ، وكيس () في رفق ، وسخاء في حقّ ، وقصد في غنى ، وتحمل في القة ، رعفو في قدرة ، وطاعة لله في نصيحة ، وانتهاء في شهوة ، وورع في رغبة ، وحرص في جهاد ، وصلاة في شغل ، وصبر في شدة ، وفي الهزاهز وقور ، وفي المكاره صبور ، وفي الرخاء شكور ، ولا يغتاب ولا يتكبر ، ولا يقطع الرحم ، وليس بواهن ولا فظ ولا غليظ ولا يسبقه بصره ، ولا يفضحه بطنه ، ولا يغلبه فرجه ، ولا يحسد الناس يعير ولايعير () ولا يسرف ، ينصر المظلوم ، ويرحم المسكين ، نفسه منه في عناء والناس منه في راحة ، لا يرغب في عز الدنيا ، ولا يجزع من ذلها ، للناس هم قد أقبلوا عليه ، وله هم قد شغله ، لا يرى في حلمه نقص ولا في

١٣ \_ الكافي ١ : ١٤ .

١٤ \_ الكافى ٢ : ١٨٢ / ٤ .

<sup>(</sup>١) في صفات الشيعة : وشكر ( هامش المخطوط ) .

<sup>(</sup>٢) في الخصال : لا يقتّر ولا يبذّر .

رأيه وهن ، ولا في دينه ضياع ، يرشـد من استشاره ، ويسـاعد من سـاعده ، ويكيع (٣) عن الخنا والجهل .

ورواه الصدوق في (صفات الشيعة) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه (٤).

ورواه في (الخصال) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس جميعاً ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي ، عن أبي سليمان الحلواني أو عن رجل عنه عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه ، وزاد: فهذه صفة المؤمن (٥٠).

[ ٢٠ ٢٤١] ١٥ - وبهذا الإسناد عن أحدهما ، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) - في حديث - أنّه سأل رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عن صفة المؤمن ، فقال : عشرون خصلة في المؤمن ، فإن لم تكن فيه لم يكمل إيمانه ، إن من أخلاق المؤمنين يا علي الحاضرون الصلاة (١٠) ، والمسارعون إلى الزكاة ، والمطعمون للمسكين ، الماسحون لرأس اليتيم ، المطهرون أطمارهم ، المتزرون على أوساطهم ، اللهين إن حدّثوا لم يكذبوا ، وإن أعموا لم يخلفوا ، وإن ائتمنوا لم يخونوا ، وإنّ تكلّموا صدقوا ، رُهبان الليل ، أسد بالنهار ، صائمون النهار ، قائمون الليل ، لا يؤذون جاراً ، ولا يتأذّى بهم جار ، الذين مشيهم على الأرض هون ، وخطاهم إلى بيوت الأرامل وعلى أثر الجنائز جعلنا الله وإياكم من المتقين .

<sup>(</sup>٣) كاع عن الأمر: هابه وي له حلم رحم المستاح ـ كيع ـ ٣-

<sup>(</sup>٤) صفات الشيعة : ٣٤ , ٥٠ .

<sup>(</sup>٥) الخصال : ٧١ (١)

١٥ \_ الكافى ٢ : ١٨٢ / ٥ .

<sup>(</sup>١) اضاف في المحاسن: والحاجُون الى بيت الله الحرام، والصائمون شهر رمضان (عن نسخة) .

ورواه الصدوق في (المجالس) عن علي بن عيسى ، عن علي بن محمّد بن محمّد ما جيلويه ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن زياد بن المنذر ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة قال : سمعت أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول : سألت رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) وذكر مثله ، وزاد بعد قوله : إلى الزكاة والحاجون إلى بيت الله الحرام ، والصائمون في شهر رمضان (۲) .

[ ٢٠٢٤٢] ١٦ \_ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبسوب ، عن على على بن رئاب ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إنّ شيعة على (عليه السلام) كانوا خمص البطون ، ذبل الشفاه ، أهل رأفة وعلم وحلم يعرفون بالرهبانية ، فأعينوا على ما أنتم عليه بالورع والاجتهاد .

[ ٢٠٢٤٣] ١٧ - وعنهم ، عن سهل ، عن محمّد بن أرومة ، عن أبي إبراهيم الأعجمي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : المؤمن حليم لا يجهل ، وإن جهل عليه يحلم ، ولا يظلم ، وإن ظلم غفر ، ولا يبخل ، وإن بُخل عليه صبر .

[ ٢٠٢٤ ] ١٨ - وعنهم ، عن ابن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن منذر بن جيفر ، عن آدم أبي الحسين (١) اللؤلؤي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : المؤمن من طاب مكسبه ، وحسنت خليقته ، وصحت سريرته ، وأنفق الفضل من ماله ، وأمسك الفضل من كلامه ، وكفى الناس شره ، وأنصف الناس من نفسه .

<sup>(</sup>٢) أمالي الصدوق : ٤٣٩ / ١٦

١٦ ـ الكافي ٢ : ١٨٣ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٢٠ من أبواب مقدَّمة العبادات .

١٧ - الكافى ٢ : ١٨٤ / ١٧

١٨ ـ الكافي ٢ : ١٨٨ / ١٨

<sup>(</sup>١) في نسخة : ادم أبي الحسن ( هامش المخطوط ) .

[ ٢٠٢٤٥] ١٩ - وعنهم ، عن ابن خاله ، عن محمّه بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عمرو بن الأشعث ، عن عبدالله بن حماد الأنصاري ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : شيعتنا المتباذلون في ولايتنا ، المتحابون في مودتنا ، المتزاورون في إحياء أمرنا ، الذين إذا غضبوا لم يظلموا ، وإن رضوا لم يسرفوا ، بركة على من جاوروا ، سلم لمن خالطوا .

[ ٢٠٢٤٦] ٢٠ - وعنهم ، عن ابن خالد ، عن ابن فضال ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن عبدالله بن الحسن ، عن أمه فاطمة بنت الحسين بن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ثلاث خصال من كنّ فيه استكمل خصال الإيمان : إذا رضي لم يدخله رضاه في باطل ، وإذا غضب لم يخرجه الغضب من الحق ، وإذا قدر لم يتعاط ما ليس له .

[ ٢٠٢٤٧] ٢١ - وعنهم ، عن ابن خالد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن القاسم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : إنّ لأهل الدين علامات يعرفون بها : صدق الحديث ، وأداء الأمانة ، ووفاء العهد ، وصلة الأرحام ، ورحمة الضعفاء ، وقلّة المواقعة للنساء ، \_ أو قال وقلّة المواتاة (١) للنساء \_ ، وبذل المعروف ، وحسن الجوار ، وسعة الخلق ، واتباع العلم ، وما يقرب إلى الله \_ إلى أن قال : \_ إنّ المؤمن نفسه منه في شغل والناس منه في راحة إذا جن عليه الليل افترش وجهه ، وسجد لله بمكارم بدنه يناجى الذي خلقه في فكاك رقبته ألا فهكذا

<sup>19</sup> ـ الكافى ٢ : ١٨٥ / ٢٤

۲۰ ـ الكافى ۲ : ۱۸۷ / ۲۹

۲۱ ـ الكافى ۲: ۱۸۷ / ۴۰

<sup>(</sup>١) المواتاة : المطاوعة ( الصحاح ـ أتى ـ ٦ : ٢٢٦٢ ) .

فكونوا .

ورواه الصدوق في (صفات الشيعة ) عن الحسين بن أحمد بن إدريس ( $^{(7)}$ ) ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله  $^{(7)}$  .

[ ٢٠٢٤٨] ٢٢ \_ وعنهم ، عن ابن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن سليمان بن عمر (١) ، وعن الحسين بن سيف ، عن أخيه علي ، عن سليمان ، عمّن ذكره ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : سُئل النبي (صلّى الله عليه وآله) عن خيار العباد ، فقال : الذين إذا أحسنوا استبشروا ، وإذا أساءوا استغفروا ، وإذا أعطوا شكروا ، وإذا ابتلوا صبروا وإذا غضبوا غفروا .

[ ٢٠٢٤٩] ٢٣ - وبهذا الإسناد قال : قال النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) إنّ خياركم أولو النّهى ، قيل : يا رسول الله من أولو النّهى ؟ قال : هم أولوا الأخلاق الحسنة ، والأحلام الرزينة ، وصلة الأرحام ، والبررة بالأمهات والآباء ، والمتعاهدون للجيران واليتامى ويطعمون الطعام ، ويفشون السلام في العالم ، ويصلّون والناس نيام غافلون .

[ ۲۰۲۵ ] ۲۶ \_ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبّوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن أبي عبدالله (عليه

<sup>(</sup>٢) في صفات الشيعة: الحسن بن أحمد بن إدريس.

<sup>(</sup>٣) صفات الشيعة : ٦٦ / ٦٦ .

٢٢ ـ الكافي ٢ : ١٨٨ / ٣١ ، وأورده عن أمالي الصدوق في الحديث ٨ من الباب ٨٥ من هذه الأبواب .

<sup>(</sup>١) في المصدر : سليمان بن عمرو .

۲۳ ـ الكافى ۲ : ۱۸۸ / ۲۳

٢٤ ـ الكافي ٢ : ١٨٨ / ٣٤ .

السلام) قال: كان علي بن الحسين (عليه السلام) يقول: إنَّ المعرفة بكمال دين المسلم تركه الكلام فيما لا يعنيه، وقلّة مرائه، وحلمه، وصبره وحسن خلقه.

[ ٢٠٢٥ ] ٢٥ - وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال : من أخلاق المؤمن الإنفاق على قدر الإقتار ، والتوسّع على قدر التوسّع ، وإنصاف الناس ، وابتداؤه إياهم بالسلام عليهم .

[ ٢٠٢٥ ] ٢٦ - وب الإسناد عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عن أبي عن أبي عبيدة ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّما المؤمن الّذي إذا رصي لم يدخله رضاه في إثم ولا باطل ، وإن سخط لم يخرجه سخطه من قول الحق ، والذي إذا قدر لم تخرجه قدرته إلى التعدّي إلى ما ليس له بحق .

[ ٢٠٢٥٣] ٢٧ - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يبونس ، عن مهرم ، وعن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن إسحاق الكاهلي ، وعن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن العباس بن عامر ، عن ربيع بن محمّد جميعاً ، عن مهزم الأسدي قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : يا مهزم شيعتنا من لا يعدو صوته سمعه ، ولا شحناؤه يديه (۱) ، ولا يمتدح بنا معلناً ، ولا يجالس لنا عائباً ، ولا يخاصم لنا قالياً ، وإن لقي مؤمناً أكرمه ، وإن لقي جاهلاً هجره الى أن قال ـ شيعتنا من لا يهر هرير الكلب ، ولا يطمع طمع الغراب ، ولا يسأل عدونا وإن مات جوعاً . . . الحديث .

٢٥ ـ الكافي ٢ : ١٨٨ / ٣٦ ، وأورده في الحديث ٢ من أناب ٣٧ من أنواب العشرة

٢٦ ـ الكافى ٢ : ١٨٤ / ١٣

٢٧ \_ الكافي ٢ : ١٨٦ / ٢٧ .

<sup>(</sup>١) في المصدر : بدنه .

[ ٢٠٢٥ ] ٢٨ - وبالإسناد عن يونس ، عن محمّد بن عرفة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال النبي (صلّى الله عليه وآله) ألا أُخبركم بأشبهكم بي ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : أحسنكم خلقاً وألينكم كنفاً ، وأبركم بقرابته ، وأشدّكم حبّاً لإخوانه في دينه ، وأصبركم على الحق ، وأكظمكم للغيظ ، وأحسنكم عفواً ، وأشدّكم من نفسه إنصافاً في الرضا والغضب .

[ ٢٠٢٥٥] ٢٩ - وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : المؤمن حسن المعونة ، خفيف المؤونة ، جيد التدبير لمعيشته ، ولا يُلسع من جحر مرتين .

[ ٢٠٢٥٦] ٣٠ وعن علي بن محمّد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن سهل بن الحارث ، عن الدلهاث مولى الرضا (عليه السلام) قال : سمعت الرضا (عليه السلام) يقول : لا يكون المؤمن مؤمناً حتّى يكون فيه ثلاث خصال . . . الحديث ، وذكر فيه كتمان سره ، ومداراة الناس والصبر في البأساء والضراء .

محمّد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن الحارث بن الدلهاث مثله(١) .

وفي (المجالس) عن علي بن أحمد بن موسى ، عن محمّد بن

۲۸ ـ الكافى ۲ : ۱۸۸ / ۳۰ .

٢٩ ـ الكافي ٢ : ١٨٩ / ٣٨

٣٠ ـ الكافي ٢ : ١٨٩ / ٣٩ .

<sup>(</sup>١) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ١ : ٢٥٦ / ٩ .

أبي عبدالله الكوفي ، عن سهل بن زياد ، عن مبارك مولى الرضا ، عن الرضا (عليه السلام ) مثله (٢) .

[ ٢٠٢٥٧ ] ٣١ ـ وفي ( معـاني الأخبار ) عن أبيـه ، عن سعـد بن عبـدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه \_ في حديث مرفوع إلى النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) ـ قال : جاء جبرئيل فقال : يا رسول الله إنَّ الله أرسلني إليك بهدية لم يعطها أحداً قبلك ، قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآلـه ) : ما هي ؟ قال: الصبر وأحسن منه ، قال: وما هو؟ قال: الرضا وأحسن منه ، قال: وما هو ؟ قال : الزهد وأحسن منه ، قال : وما هو ؟ قال : الإخلاص وأحسن منه ، قال : وما هو ؟ قال : اليقين وأحسن منه(١)، قلت : وما هو يا جبرئيل ؟ قال : إنَّ مدرجة ذلك التـوكُّل على الله عـزَّ وجلَّ ، فقلت : ومـا التوكـل على ـ الله ؟ قــال : العلم بـأنّ المخلوق لا يضــر ولا ينفـع ولا يعــطي ولا يمنـع ، واستعمال اليأس من الخلق ، فإذا كان العبد كذلك لا يعمل لأحد سوى الله ولم يترج ولم يخف سوى الله ، ولم يتطمع في أحد سوى الله ، فهذا هو التوكل ، قلت : يا جبرئيل فما تفسير الصبر ؟ قال : تصبر في الضراء كما تصبر في السراء وفي الفاقة كما تصبر في الغني ، وفي البلاء كما تصبر في العافية ، فلا يشكو حاله عند المخلوق بما يصيبه من البلاء ، قلت : فما تفسير القناعة ؟ قال: يقنع بما يصيب من الدنيا يقنع بالقليل ، ويشكر اليسير ، قلت : فما تفسير الرضا ؟ قال : الراضي لا يسخط على سيده أصاب من الدنيا (أم لا يصيب)(٢) منها ، ولا يرضى لنفسه باليسير من العمل ، قلت: يا جبرئيل فما تفسير الزهد؟ قال: يحب من يحب خالقه، ويبغض من يبغض خالقه ، ويتحرج من حلال الدنيا ، ولا يلتفت إلى حرامها ، فإنَّ

<sup>(</sup>٢) أمالي الصدوق : ٢٧٠ / ٨ .

٣١ ـ معاني الأخبار : ٢٦٠ / ١

<sup>(</sup>١) في الأصل زيادة : قال : وما هو ؟ قال : اليقين ، وأحسن منه ، قال : . .

<sup>(</sup>٢) في نسخة : أم لم يصب (هامش المخطوط).

حلالها حساب، وحرامها عقاب ويرحم جميع المسلمين كما يرحم نفسه، ويتحرج من الكلام كما يتحرج من الميتة التي قد اشتد نتنها، ويتحرج عن حطام الدنيا وزينتها كما يتجنب النار أن يغشاها، وأن يقصر أمله، وكان بين عينيه أجله، قلت: يا جبرئيل فما تفسير الإخلاص؟ قال: المُخلص الذي لا يسأل الناس شيئاً حتّى يجد وإذا وجد رضي، وإذا بقي عنده شيء أعطاه في الله، فإن لم يسأل المخلوق فقد أقر لله بالعبودية، وإذا وجد فرضي فهو عن الله راض، والله تبارك وتعالى عنه راض، وإذا أعطى لله عز وجل فهو على حد الثقة بربه، قلت: فما تفسير اليقين ؟ قال: المؤمن يعمل لله كأنه يراه، فإن لم يكن يرى الله فإن الله يراه، وأن يعلم يقيناً أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وهذا كله أغصان التوكل ومدرجة الزهد (٣).

## ٥ ـ باب استحباب التفكّر فيما يوجب الاعتبار والعمل

[ ٢٠٢٥٨ ] ١ \_ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول : نبه بالفكر قلبك ، وجاف عن الليل جنبك ، واتّق الله ربك .

[ ٢٠٢٥٩ ] ٢ \_وعنه ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن

<sup>(</sup>٣) وتقدم ما يدل على معض المقصود في الباب ٨ من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الباب ٣ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٩ من أبواب الملابس ، وفي البابين ١ و٢ من أبواب العشرة ، وفي الباب ٤٩ من أبواب السفر ، وفي الباب ٢١ من أبواب أحكام شهر رمضان . ويأتى ما يدل على بعض المقصود في الأبواب الآتية .

الباب ه نیه ۹ أحادیث

<sup>.</sup> ۱ \_ الكافى ۲ . ۶۵ / ۱ .

٢ \_ الكافي ٢ : ٥٥ / ٢ .

الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عمّا يروي الناس: «تفكر ساعة خير من قيام ليلة» قلت: كيف يتفكر؟ قال: يمر بالخربة أو بالدار فيقول: أين ساكنوك؟ أين بانوك؟ مالك لا تتكلّمين؟

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن القاسم وفضالة ، عن أبان نحوه إلّا أنّه رواه عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله )(١) .

[ ٢٠٢٦٠] ٣ \_ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله (عليه السلام ) قال : أفضل العبادة إدمان التفكر في الله وفي قدرته .

[ ٢٠٢٦١ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن معمر بن خلّد قال : سمعت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) يقول : ليس العبادة كثرة الصلاة والصوم إنما العبادة التفكر في أمر الله عزّ وجلّ .

[ ۲۰۲٦۲ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حماد ، عن ربعي قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) (١) : التفكر يدعو إلى البر والعمل به .

[ ٢٠٢٦٣ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن جعفر بن محمّد بن مالك ، عن سعيد بن عمرو ، عن إسماعيل بن بشير (١) قال : كتب هارون الرشيد إلى أبي الحسن موسى بن

<sup>(</sup>١) الزهد: ١٥/ ٢٩.

٣ \_ الكافى ٢ : ٥٥ / ٣ .

٤ \_ الكافى ٢ : ٥٤ / ٤ .

٥ \_ الكافى ٢ : ٥٥ / ٥ .

<sup>(</sup>١) في المصدر زيادة : قال أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) .

٣ ـ أمالي الصدوق : ٤١١ / ٨ .

<sup>(</sup>١) في المصدر: إسماعيل بن بشر بن عمار . . .

جعفر (عليهما السلام) عظني وأوجز ، قال : فكتب إليه : ما من شيء تـراه عينك إلاّ وفيه موعظة .

[ ٢٠٢٦٤ ] ٧ \_ وفي ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن يحيى بن أبي عمران ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان أكثر عبادة أبي ذر رحمه الله التفكّر والاعتبار .

[ ٢٠٢٦٥ ] ٨ \_ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب أبي عبدالله السياري ، صاحب موسى والرضا ( عليهما السلام ) قال : سمعته يقول : ليس العبادة كثرة الصيام والصلاة ، وإنّما العبادة الفكر في الله تعالى .

[ ٢٠٢٦٦] ٩ - أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) عن بنان بن العباس ، عن حسين الكرخي ، عن جعفر بن أبان ، عن الحسين الصيقل (١) قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : تفكر ساعة خير من قيام ليلة ؟ فقال نعم ، قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) تفكر ساعة خير من قيام ليلة ، قلت : كيف يتفكر ؟ قال : يمر بالدار والخربة فيقول : أين بانوك ؟ أين ساكنوك ؟ ما لك لا تتكلّمين ؟

٧ \_ الخصال : ٢٢ / ٣٣ .

٨ ـ السرائر: ٤٧٦.

٩ ـ المحاسن : ٢٦ / ٥ .

<sup>(</sup>١) في المصدر: الحسن الصيقل.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب أفعال الصلاة ، وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب قراءة القرآن ، وفي الحديث ١٤ من الباب ٨٣ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢٠ من أبواب العشرة .

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٦ من الباب ٨ ، وفي الحديثين ٤ و٦ من البـاب ٩٦ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل على النهي عن التفكّر في ذات الله في الباب ٢٣ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

# ٦ \_ باب استحباب التخلق بمكارم الأخلاق وذكر جملة منها

[ ٢٠٢٦٧] ١ - محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن بكر بن صالح ، عن جعفر بن محمّد الهاشمي ، عن إسماعيل بن عباد قال بكر : وأظنّني قد سمعته من إسماعيل ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إنّا لنحبّ من كان عاقلاً فهما فقيها حليماً مدارياً صبوراً صدوقاً وفياً إنّ الله عزّ وجلّ خصّ الأنبياء بمكارم الأخلاق ، فمن كانت فيه فليحمد الله على ذلك ، ومن لم تكن فيه فليتضرّع إلى الله عزّ وجلّ وليسأله إيّاها ، قال : قلت : جعلت فداك وما هنّ ؟ قال : هنّ الورع والقناعة والصبر والشكر والحلم والحياء والسخاء والشجاعة والغيرة والبر وصدق الحديث وأداء الأمانة .

[ ٢٠٢٦٨] ٢ - وعنهم ،عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي حمزة ، عن جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ألا أخبركم بخير رجالكم ؟ قلنا : بلى يا رسول الله ، قال : إن خير رجالكم التقي النّقي السمح الكفّين ، النقي الطرفين ، البر بوالديه ، ولا يُلجىء عياله إلى غيره .

[ ٢٠٢٦٩] ٣ \_ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن بعض أصحاب ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إنّ الله عزّ وجلّ ارتضى لكم الإسلام ديناً فأحسنوا صحبته بالسخاء وحسن الخلق .

الباب ٦ فيم ٩ أحاديث

١ \_ الكافى ٢ : ٢٦ / ٣

٢ \_ الكافي ٢ : ٧ / ٧ .

٣ ـ الكافي ٢ : ٢٦ / ٤ .

[ ٢٠٢٧ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : الإيمان أربعة أركان : الرضا بقضاء الله ، والتوكل على الله ، وتفويض الأمر إلى الله ، والتسليم لأمر الله .

[ ٢٠٢٧] ٥ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن سنان ، عن رجل من بني هاشم قال : أربع من كن فيه كمل إسلامه ، وإن كان من قرنه إلى قدمه خطايا لم ينقصه : الصدق والحياء ، وحسن الخلق ، والشكر .

[ ٢٠٢٧٢] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) وفي (الأمالي) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان قال: جاء رجل إلى الصادق (عليه السلام) فقال: يابن رسول الله أخبرني عن مكارم الأخلاق؟ فقال: العفو عمّن ظلمك، وصلة من قطعك، وإعطاء من حرمك، وقول الحقّ ولو على نفسك.

[ ٢٠٢٧٣] ٧ - وفي (معاني الأخبار) بالإسناد عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني قال : قال لي أبو عبدالله (عليه السلام) ألا أحدّثك بمكارم الأخلاق ، الصفح عن الناس ، ومواساة الرجل أخاه في ماله ، وذكر الله كثيراً .

[ ٢٠٢٧٤ ] ٨ \_ وفي ( المجالس ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمه

٤ \_ الكافى ٢ : ٧٤ / ٥ .

٥ ـ الكافى ٢ : ٤٧ / ٦ ، وأورد مثله في الحديث ٥ من الباب ١١٠ من أبواب العشرة .

٦ ـ معاني الأخبار : ١٩١ / ١ ، وأمالي الصدوق : ٢٣١ / ١٠ .

٧ ـ معاني الأخبار : ١٩١ / ٢ .

٨ ـ أمالي الصدوق : ٢٩٤ / ١٠ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢٩ من الباب ١ من أبواب السواك ،=

محمّد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضل بن عمر ، عن الصادق جعفر بن محمّد (عليه السلام) أنّه قال : عليكم بمكارم الأخلاق فإنّ الله عز وجل يحبها وإيّاكم ومذام الأفعال فإنّ الله عزّ وجلّ يبغضها ، وعليكم بتلاوة القرآن - إلى أن قال - وعليكم بحسن الخلق فإنّه يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم ، وعليكم بحسن الجوار ، فإنّ الله جلّ جلاله أمر بذلك ، وعليكم بالسواك ، فإنّه مطهرة وسنّة حسنة وعليكم بفرائض الله فأدوها ، وعليكم بمحارم الله فاجتنبوها .

[ ٢٠٢٧ ] ٩ \_ الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن الحسين بن عبيدالله الغضائري ، عن هارون بن موسى التلعكبري ، عن محمّد بن همام ، عن علي بن الحسين الهمداني ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن أبي قتادة العمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ لله عزّ وجلّ وجوها خلقهم من خلقه وأرضه لقضاء حوائج إخوانهم يرون الحمد مجداً ، والله سبحانه يحب مكارم الأخلاق ، وكان فيما خاطب الله نبيه (صلّى الله عليه وآله ) : ﴿ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ (١) قال : السخاء وحسن الخُلق .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) ، وقد روى الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) أكثر الأحاديث السابقة والآتية .

<sup>=</sup> وأخرى في الحديث ١٠ من الباب ١١ من أبواب قراءة القرآن .

٩ ـ أمالي الطوسي ١ : ٣٠٨ .

<sup>(</sup>١) القلم ٦٨ : ٤ .

 <sup>(</sup>٢) تقدم في الباين ٣ ، ٤ من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث ٩ ، ١٧ ، ١٨ من الباب ١ من أبواب المواقيت ، وفي الأبواب ١ ، ٢ ، ١١٣ من أبواب أحكام العشرة .

 <sup>(</sup>٣) يأتي في أكثر الأبواب الأتية ، وفي الحديثين ٩ ، ١٠ من الباب ٧١ من هذه الأبواب ، وفي الحديثين ٢ ، ٩ من الباب ١٤ من أبواب الأمر بالمعروف .

## ٧ ـ باب وجوب اليقين بالله في الرزق والعمر والنفع والضر

[ ٢٠٢٧٦] ١ - محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن علي بن الحكم ، عن صفوان الجمال ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول : لا يجد عبد طعم الإيمان حتّى يعلم أنّ ما أصابه لم يكن ليخطئه ، وأنّ ما أخطأه لم يكن ليصيبه ، وإن الضار النافع هو الله عزّ وجلّ .

وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه (١) .

[ ٢٠٢٧٧] ٢ ـ وعنهم ، عن ابن خالد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن صفوان الجمال قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزّ وجلّ : ﴿ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَهُمَا ﴾ (١) فقال : أما إنّه ما كان ذهباً ولا فضة ، وإنما كان أربع كلمات : لا إله إلا أنا ، من أيقن بالموت لم يضحك سنّه ، ومن أيقن بالحساب لم يفرح قلمه ، ومن أيقن بالقدر لم يخش إلا الله .

[ ٢٠٢٧٨ ] ٣ \_ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) جلس إلى حائط مائل يقضي بين الناس، فقال بعضهم : لا تقعد

الباب ۷ فیه ۱۰ أحادیث

١ ـ الكافي ٢ : ٨٨ / ٧ .

<sup>(</sup>١) الكافي ٢ : ٨٤ / ٤ .

۲ ـ الكافي ۲ : ۶۸ / ۲ . ..

<sup>(</sup>١) الكهف ١٨ : ٨٢ .

٣ ـ الكافي ٢ : ٨٨ / ٥ .

تحت هذا الحائط فإنّه معور (١) ، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) : حرس امرءاً أجله ، فلما قام سقط الحائط ، وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) مما يفعل هذا وأشباهه ، وهذا اليقين .

[ ٢٠٢٧٩] ٤ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن المثنى بن الوليد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس شيء إلاّ وله حدّ ، قلت: جعلت فداك فما حد التوكل ؟ قال: اليقين ، قلت: فما حد اليقين ؟ قال: أن لا تخاف مع الله شيئاً .

[ ٢٠٢٨ ] ٥ \_ وبالإسناد عن الوشاء ، عن عبدالله بن سنان ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، وعبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : من صحة يقين المرء المسلم أن لا يرضى الناس بسخط الله ، ولا يلومهم على ما لم يؤته الله ، فإنّ الرزق لا يسوقه حرص حريص ، ولا يرده كراهية كاره ، ولو أن أحدكم فر من رزقه كما يفر من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت ، ثم قال : إنّ الله بعدله وقسطه جعل الروح والراحة في اليقين والرضا ، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط .

[ ٢٠٢٨] ٦ ـ وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : إنّ العمل القليل الدائم على اليقين أفضل عند الله من العمل الكثير على غير يقين .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المنوكل ، عن

<sup>(</sup>١) المعور: الذي يُخاف منه ، أنظر ( الصحاح ـ عور ـ ٢ : ٧٦١ ) .

٤ \_ الكافى ٢ : ٧٧ / ١

٥ \_ الكافى ٢ : ٧٧ / ٢ .

٦ \_ الكافى ٢ : ٧٧ / ٣ .

عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٢٠٢٨٢] ٧ - وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الوشاء ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي حمرة ، عن سعيد بن قيس الهمداني قال : نظرت يوماً في الحرب إلى رجل عليه ثوبان فحركت فرسي فإذا هو أمير المؤمنين (عليه السلام) : فقلت يا أمير المؤمنين في مثل هذا الموضع ؟ فقال : نعم يا سعيد بن قيس إنه ليس من عبد إلا وله من الله عز وجلّ حافظ وواقية معه ملكان يحفظانه من أن يسقط من رأس جبل ، أو يقع في بئر ، فإذا نزل القضاء خلّياً بينه وبين كلّ شيء .

[ ٢٠٢٨٤] ٩ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يـونس ، عمن ذكـره قـال قيـل للرضـا (عليـه السـلام) : إنّـك تتكلّم بهـذا الكـلام ، والسيف يقطر دماً ، فقال : إنّ لله وادياً من ذهب حماه بأضعف خلقه النمل ، فلورامه البخاتي لم تصل إليه .

<sup>(</sup>١) علل الشرائع: ٥٥٩ / ١

٧ ـ الكافي ٢ : ٨ / ٨ .

٨ ـ الكافى ٢ : ٨٨ / ٩ .

<sup>(</sup>١) الكهف ١٨ : ٨٢ .

٩ ـ الكافى ٢ : ٩٩ / ١١

[ ٢٠٢٨٥ ] ١٠ \_ محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : كفي بالأجل حارساً .

### ٨ ـ باب وجوب طاعة العقل ومخالفة الجهل

[ ٢٠٢٨٦] ١ - محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا - منهم محمّد بن يحيى العطار - عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : لما خلق الله العقل استنطقه ، ثم قال له : أقبل فأقبل ، ثمّ قال له : أدبر فأدبر ، ثمّ قال : وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً هو أحبّ إليّ منك ، ولا أكملتك إلّا فيمن أحبّ أما إنّي إيّاك آمر وإيّاك أنهى وإيّاك أعاقب وإيّاك أثب .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٠٢٨٧] ٢ - وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن عمرو بن عثمان ، عن مفضل بن صالح ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباته ، عن علي (عليه السلام) قال : هبط جبرئيل (عليه السلام) على آدم (عليه السلام) فقال : يا آدم إنّى أمرت أن أخيرك واحدة من ثلاث فاخترها

١٠ ـ نهج البلاغة ٣ : ٢٢٦ / ٣٠٦ .

وتقدم ما يدل عليه في الباب ٤ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٩ من أبواب مقدّمة العبادات .

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٢٥ ، وفي الحديثين ٦ ، ١٥ من الناب ٦٣ من هذه الأبواب ، وفي البابين ١٢ ، ٦٣ من أنو ب مقدّمات التجارة .

الباب ۸ فیه ۱۱ حدیثاً

١ ـ الكافي ١ : ٨ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب مقدّمة العبادات .

<sup>(</sup>١) المحاسن : ١٩٢ / ٦ .

٢ \_ الكافي ١ : ٨ / ٢ .

ودع اثنتين ، فقال له آدم : يا جبرئيل وما الثلاث ؟ فقال : العقل والحياء والدين : والدين ، فقال آدم : إنّي قد اخترت العقل ، فقال جبرئيل للحياء والدين : إنصرفا ودعاه فقالا : يا جبرئيل إنّا أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان ، قال : فشأنكما ، وعرج .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عمرو بن عثمان(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي جميلة المفضل بن صالح مثله(٢) .

[ ٢٠٢٨ ] ٣ - وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبدالجبار ، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قلت له : ما العقل ؟ قال : ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان ، قال : قلت : فالذي كان في معاوية ؟ قال : تلك النكراء ، تلك الشيطنة ، وهي شبيهة بالعقل ، وليست بالعقل .

ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبدالجبار مثله(١).

[ ۲۰۲۸۹ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبن فضّال ، عن الحسن بن الجهم قال : سمعت الرضا (عليه السلام) يقول : صديق كل امرىء عقله ، وعدوه جهله .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن الحسن بن علي بن فضال (1) .

<sup>(</sup>١) المحاسن : ١٩١ / ٢

<sup>(</sup>٢) الفقيه ٤ : ٩٠٢ / ٢٩٨ .

٣ \_ الكافي ١ : ٨ / ٣

<sup>(</sup>١) المحاسن : ١٩٥ / ١٥

٤ ـ الكافي ١ : ٨ / ٤ .

<sup>(</sup>١) المحاسن : ١٩٤ / ١٢

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى (٢) .

ورواه في (عيون الأخبار) عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن سعد والحميري ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسن بن الجهم .

ورواه أيضاً عن علي بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقاق ، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي ، عن أحمد بن محمّد بن صالح ، عن حمدان الديواني ، عن الرضا (عليه السلام) مثله (٣) .

[ ٢٠٢٩ ] ٥ \_ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن حسان ، عن أبي محمّد الرازي ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : من كان عاقلًا كان له دين ، ومن كان له دين دخل الجنة .

ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس مثله(١) .

[ ٢٠٢٩ ] ٦ - وعن أبي عبدالله الأشعري ، عن بعض أصحابنا رفعه ، عن هشام بن الحكم قال : قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) يا هشام إنّ الله بشّر أهل العقل والفهم في كتابه فقال : ﴿ فَبَشِّرْ عِبَادِ \* اللَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ فَيَتّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ الله وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا اللَّهُ الله وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا اللَّهُ الله عَلَى اللَّهُ الله عَلَى تكن عَلَى اللَّهُ الله عَلَى اللَّهُ الله عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الله عَلَى اللَّهُ الله عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الله عَلَى اللَّهُ الله عَلَى اللَّهُ الله عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>٢) علل الشرائع : ١٠١ / ٢ .

<sup>(</sup>٣) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٢٤ / ١ و١ : ٢٠٨ / ١٥

٥ - الكافي ١ : ٩ / ٦ .

<sup>(</sup>١) ثواب الأعمال: ٢٩ / ٢ .

٦ ـ الكافي ١ : ١٠ / ١٢

<sup>(</sup>١) الزمر ٣٩ : ١٧ ، ١٨ .

أعقل الناس، يا بني إنّ الدنيا بحر عميق قد غرق فيها عالم كثير فلتكن سفينتك فيها تقوى الله ، وحشوها الإيمان ، وشراعها التوكل ، وقيمها العقل ، ودليلها العلم ، وسكّانها الصبر ، يا هشام إنّ لكلّ شيء دليلاً ، ودليل العقل التفكّر ، ودليل التفكّر الصمت ولكلّ شيء مطية ومطية العقل التواضع ، وكفى بك جهلاً أن تركب ما نهيت عنه - إلى أن قال : - يا هشام إنّ لله على الناس حجتين حجة ظاهرة وحجّة باطنة ، فأمّا الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة ، وأما الباطنة فالعقول - إلى أن قال : - يا هشام كيف يزكو عند الله عملك وأنت قد شغلت قلبك عن أمر ربك وأطعت هواك على غلبة عقلك ؟ يا هشام إنّ العاقل رضى بالدون من الدنيا مع الحكمة ولم يرض بالدون من الدنيا مع الحكمة تركوا فضول الدنيا فكيف الذنوب ؟ وترك الدنيا من الفضل ، وترك الذنوب من الفرض ، يا هشام إنّ العاقل نظر إلى الدنيا وإلى أهلها فعلم أنّها لا تنال إلّا بالمشقة ، ونظر إلى الآخرة فعلم أنّها لا تنال إلّا بالمشقة ، ونظر إلى الآخرة فعلم أنّها لا تنال إلّا بالمشقة ، فطلب بالمشقة أنقاها للهديث .

[ ٢٠٢٩ ] ٧ \_ وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد رفعه قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : العقل غطاء ستير والفضل جمال ظاهر ، فاستر خلل خلقك بفضلك ، وقاتل هواك بعقلك ، تسلم لك المودة ، وتظهر لك المحمة .

[ ۲۰۲۹۳ ] ۸ ـ وعنه ، عن سهل ، عن إسماعيل بن مهران ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : العقل دليل المؤمن .

[ ٢٠٢٩٤] ٩ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن

٧ ـ الكافي ١ : ١٥ / ١٣ .

٨ ـ الكافي ١ : ١٩ / ٢٤ .

٩ ـ الكافي ١ : ٢٠ / ٢٥ .

الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن السري بن خالد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) : يا علي لا فقر أشد من الجهل ، ولا مال أعود من العقل .

[ ٢٠٢٩ ] ١٠ - أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن الحكم ، عن هشام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لما خلق الله العقل استنطقه ، ثمّ قال له : أقبل ، فأقبل ، فقال له : أدبر ، فأدبر ، فقال : وعزّتي وجلالي ما خلقت خلقاً هو أحبّ إليّ منك بك آخذ ، وبك أعطي وعليك أثيب .

[ ٢٠٢٩٦] ١١ - وعن إسماعيل بن قتيبة ، عن أبي عمر العجمي (١) ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : خمس من لم يكن فيه لم يكن فيه كثير مستمتع ، قلت : وما هي ؟ قال : العقل والأدب والدين والجود وحسن الخُلُق .

أقـول : العقل يـطلق في كلام العلمـاء والحكمـاء على معـانٍ كثيـرة ، وبالتتبع يعلم أنه يطلق في الأحاديث على ثلاثة معانِ :

أحدها: قوة إدراك الخير والشر والتمييز بينهما ومعرفة أسباب الأمور ونحو ذلك ، وهذا هو مناط التكليف .

وثانيها : حالة وملكة تدعو إلى اختيار الخير والمنافع واجتناب الشر والمضار .

وثالثها: التعقل بمعنى العلم ، ولذا يقابل بالجهل لا بالجنون ،

١٠ ـ المحاسن : ١٩٢ / ٧ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب مقدّمة العبادات .

١١ ـ المحاسن : ١٩١ / ١ .

<sup>(</sup>١) في المصدر : عن يعقوب بن يزيد ، عن إسماعيل بن قتيبة ، عن أبي خالد العجمي .

وأحاديث هذا الباب وغيره أكثرها محمول على المعنى الثاني والثالث والله أعلم (٢).

# ٩ ـ باب وجوب غلبة العقل على الشهوة وتحريم العكس

[ ٢٠٢٩٧] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه (عليهم السلام) ، عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) - في حديث المناهي - قال : من عرضت له فاحشة أو شهوة فاجتنبها مخافة الله عزّ وجلّ حرّم الله عليه النار وآمنه من الفزع الأكبر ، وأنجز له ما وعده في كتابه في قوله تعالى : ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنّتَانِ ﴾(١) ألا ومن عرضت له دنيا وآخرة فاختار الدنيا على الأخرة لقى الله عزّ وجل يوم القيامة وليست له حسنة يتقي بها النار ، ومن اختار الآخرة وترك الدنيا رضي الله عنه وغفر له مساوي عمله .

[ ٢٠٢٩٨] ٢ - وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله جعفر بن محمّد الصادق ( عليهما السلام ) فقلت : الملائكة أفضل أم بنو آدم ؟ فقال : قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : إنّ الله ركب في الملائكة عقلاً بلا شهوة ، وركب في البهائم شهوة بلا عقل ، وركب في بني آدم كلتيهما ، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة ،

الباب ۹ فیه ۲ أحادیث

<sup>(</sup>٢) تقدم ما يدل عليه في الحديثين ٩ و١٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٣ من أبواب مقدمة العبادات .

١ \_ الفقيه ٤ : ٢ / ١

<sup>(</sup>١) الرحمن ٥٥ : ٤٦ .

٢ ـ علل الشرائع : ٤ / ١ .

ومن غلب شهوته عقله فهو شرّ من البهائم .

[ ٢٠٢٩٩] ٣ - وفي ( شواب الأعمال ) عن جعفر بن علي ، عن جده الحسن بن علي ، عن جده الحسن بن علي ، عن جده عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : طوبئ لمن ترك شهوة حاضرة لموعد لم يره .

[ ٢٠٣٠٠ ] ٤ - محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : كم من شهوة ساعة أورثت حزناً طويلاً .

[ ٢٠٣٠١ ] ٥ - قال : وقال ( عليه السلام ) : كم من أكلة منعت أكلات .

[ ٢٠٣٠٢] ٦ - أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال الله تعالى : إنّما أقبل الصلاة لمن تواضع لعظمتي ويكف نفسه عن الشهوات من أجلي ، ويقطع نهاره ببذكري ، ولا يتعاظم على خلقي ، ويطعم الجائع ، ويكسو العاري ، ويرحم المصاب ، ويؤوي الغريب فذلك يشرق نوره مثل الشمس أجعل له في الظلمات نوراً ، وفي الجهالة حلماً اكلؤه بعزتي وأستحفظه ملائكتي ، يدعوني فألبيه ، ويسألني فأعطيه ، فمثل ذلك عندي كمثل جنّات عدن لا يسمو(١) ثمرها ، ولا تتغير عن حالها .

٣ ـ ثواب الأعمال : ٢١١ / ١ .

٤ ـ لم نعثر عليه في نهج البلاغة المطبوع.

٥ - نهج البلاغة ٣ : ١٧١ / ١٧١ .

٦ ـ المحاسن : ١٥ / ١٤ .

<sup>(</sup>١) أي لا يعلوكها في قوله تعالى : ﴿ قُطُوفُها دانية ﴾ وهو إشارة إلى تواضع المؤمن . ( منه . قدّه ) . وتقدم ما يدل عليه في الحديثين ٩ و١٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب .

### ١٠ ـ باب وجوب الاعتصام بالله

[ ۲۰۳۰۳] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : أيّما عبد أقبل قبل ما يحبّ الله عزّ وجل أقبل الله قبل ما يحبّ . ومن اعتصم بالله عصمه الله ، ومن أقبل الله قبله وعصمه لم يبال لو سقطت السماء على الأرض ، أو كانت نازلة نزلت على أهل الأرض فشملتهم بليّة كان في حزب الله بالتقوى من كلّ بليّة ، أليس الله يقول : ﴿ إِنَّ المُتّقِينَ في مَقَامٍ أُمِينٍ ﴾ (١) .

[ ٢٠٣٠٤] ٢ ـ وعنه عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن مفضل ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : أوحى الله عزّ وجل إلى داود : ما اعتصم بي عبد من عبادي دون أحد من خلقي عرفت ذلك من نيته ثمّ يكيده السماوات والأرض ومن فيهن إلاّ جعلت له المخرج من بينهن ، وما اعتصم عبد من عبادي بأحد من خلقي عرفت ذلك من نيّته إلاّ قطعت أسباب السماوات من يديه ، وأسخت الأرض من تحته ولم أبال بأيّ وادٍ يهلك(١) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

الباب ۱۰ فیه حدیشان

١ ـ الكافى ٢ : ٥٣ / ٤ .

<sup>(</sup>١) الدخان ٤٤ / ٥١ .

٢ \_ الكافى ٢ : ٢٥ / ١

<sup>(</sup>١) في نسخة : تهالك ( هامش المخطوط ) .

<sup>(</sup>٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥١ من هذه الأبواب وفي الباب ٤٩ من أبواب ما يكتسب به .

## ١١ ـ باب وجوب التوكّل على الله والتفويض إليه

[ ٢٠٣٠٥] ١ - محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبار ، عن ابن محبوب ، عن أبي حفص الأعشى ، عن عمر بن خالد (١) ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن عليّ بن الحسين (عليه السلام) قال : خرجت حتى انتهيت إلى هذا الحائط فاتكأت عليه ، فإذا رجل عليه ثوبان أبيضان ينظر في تجاه وجهي ، ثمّ قال : يا علي بن الحسين ما لي أراك كئيباً حزيناً - إلى أن قال: ثمّ قال : يا علي بن الحسين (عليه السلام) هل رأيت أحداً دعا الله فلم يجبه ؟ قلت : لا، قال : فهل رأيت أحداً توكل على الله فلم يعطه ؟ قلت : لا ، قال : أنه الله فلم يعطه ؟ قلت : لا ، قال الله فلم يعطه ؟ قلت : لا ، قال : فهل رأيت أحداً سأل الله فلم يعطه ؟ قلت : لا ، قال : فهل رأيت أحداً سأل الله فلم يعطه ؟

 $e^{(7)}$  , عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب مثله

[ ٢٠٣٠٦ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن عمه عبدالرحمن بن كثير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ الغني والعز يجولان فإذا ظفرا بموضع التوكّل أوطنا .

وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن علي ، عن علي بن حسان مثله(١) .

الباب ۱۱ فيه ٤ أحاديث

١ \_ الكافى ٢ : ٢٥ / ٢ .

<sup>(</sup>١) في تسخة : عمرو بن خالد .

<sup>(</sup>٢) الكافي ٢ : ٥ / ذيل حديث ٢ .

٢ ـ الكافي ٢ : ٥٣ / ٣ .

<sup>(</sup>١) الكافي ٢ : ٥٣ / ذيل حديث ٣ .

واحد، عن علي بن أسباط، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن غير واحد، عن علي بن أسباط، عن أحمد بن عمر الحلال، عن علي بن سويد، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عزّ وجل: ﴿ وَمَن يَتُوكّلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ (١) فقال: التوكّل على الله درجات منها أن تتوكّل على الله في أمورك كلّها، فما فعل بك كنت عنه راضياً تعلم أنّه لا يألوك خيراً وفضلاً، وتعلم أنّ الحكم في ذلك له، فتوكّل على الله بتفويض ذلك إليه وثق به فيها وفي غيرها.

[ ٢٠٣٠٨] ع - وعنهم ، عن سهل ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : من أعطي ثلاثاً لم يمنع ثلاثاً : من أعطي الدعاء أعطي الإجابة ، ومن أعطي التوكل أعطي النويادة ، ومن أعطي التوكل أعطي الكفاية ، ثمّ قال : أتلوت كتاب الله عزّ وجلّ ﴿ وَمَن يَتَوَكُلْ عَلَى اللهِ فَهُ وَ مَسْبُهُ ﴾ (١) وقال : ﴿ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ ﴾ (١) وقال : ﴿ لئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ ﴾ (١) وقال : ﴿ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ (١)

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن معاوية بن وهب(١) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (°) ويأتي ما يدلّ عليه (٦) .

٣ ـ الكافى ٢ : ٣٥ / ٥ .

<sup>(</sup>١) الطلاق ٦٥: ٣.

٤ \_ الكافي ٢ : ٥٣ / ٦ ، وأورده عن الخصال والمحاسن في الحديث ١٧ من الباب ٢ من أبواب الدعاء .

<sup>(</sup>١) الطلاق ٥٥ : ٣ .

<sup>(</sup>٢) إبراهيم ١٤ : ٧ .

<sup>(</sup>۳) غافر ۲۰ . ۲۰

<sup>(</sup>٤) المحاسن : ٣ / ١ .

<sup>(</sup>٥) تقدم في الحديثين ١٠ ، ٣١ من الباب ٤ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٦ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢١ الباب ٧ من الباب ٨ من هذه الأنواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب أحكام شهر رمضان .

<sup>(</sup>٦) يأتي في الحديث ٨ من الباب ٢٨ ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب ، وفي الحديث =

## ١٢ ـ باب عدم جواز تعلّق الرجاء والأمل بغير الله

[ ۲۰۳۰۹ ] ١ \_ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن أبي على ، عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن أسد(١) ، عن الحسين بن علوان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنَّه قرأ في بعض الكتب إنَّ الله تبارك وتعالى يقول: وعزَّتي وجلالي ومجدى وارتفاعي على عرشى لأقطعن كلِّ مؤمّل من الناس غيري باليأس ولأكسونه ثبوب المذلة عند الناس ، ولأنحينُه من قربي ولأبعدنُه من فضلي، أيؤمل غيري في الشدائد والشدائد بيدي ؟ ويرجو غيري ، ويقرع بالفكر باب غيري وبيدي مفاتيح الأبواب وهي مغلقة ، وبابي مفتوح لمن دعاني ؟ فمن ذا الذي أمَّلني لنائبة فقطعته دونها؟ ومن الذي رجاني لعظيمة فقطعت رجاءه مني ؟ جعلت آمال عبادي عندي محفوظة فلم يرضوا بحفظي ، وملأت سماواتي ممّن لا يمل من تسبيحي ، وأمرتهم أن لا يغلقوا الأبواب بيني وبين عبادي فلم يثقوا بقولي ألم يعلم من طرقته نائبة من نوائبي أنّه لا يملك كشفها أحد غيري إلّا من بعد إذني ، فما لي أراه لاهياً عنَّى أعطيته بجودي ما لم يسألني ، ثمَّ انتزعته عنه فلم يسألني ردّه ، وسأل غيري ، أفتراني أبد أبالعطاء قبل المسألة ، ثمّ أسأل فلا أجيب سائلي أبخيل أنا فيبخلني عبدي ؟ أو ليس الجود والكرم لي ؟ أو ليس العفو والرحمة بيدى ؟ أو ليس أنا محل الأمال فمن يقطعها دوني ؟ أفلا يخشى المؤمّلون أن يؤمّلوا غيري ؟ فلو أنّ أهل سماواتي وأهل أرضى أمَّلوا جميعاً ثم أعطيت كلَّ واحد منهم مثل ما أمَّل الجميع ما انتقص من

الباب ١٢

فيه حديثان

٥ من الباب ٧ ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب مقدّمات التجارة .

١ ـ الكافي ٢ : ٥٣ / ٧ .

<sup>(</sup>١) في نسخة من المصدر: الحسين بن راشد ( هامش المخطوط ) .

ملكي عضو ذرة ، وكيف ينقص ملك أنا قيّمه ؟ فيا بؤساً للقانطين من رحمتي ، ويا بؤساً لمن عصاني ولم يراقبني .

وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن بعض أصحابنا ، عن عبّاد بن يعقوب الرواجني ، عن سعيد بن عبدالرحمن ، عن بعض ولـ الحسين قال : وجدت في بعض كتب آبائي وذكر مثله $^{(7)}$  .

[ ٢٠٣١٠] ٢ - أحمد بن فهد في (عدة الداعي) قال: روي عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزّ وجل ﴿ وَمَا يُوْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللهِ إِلّا وَهُمْ عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزّ وجل ﴿ وَمَا يُوْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللهِ إِلّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ (١) قال: هو قول الرجل: لولا فلان لهلكت، ولولا فلان ما أصبت كذا وكذا، ولولا فلان لضاع عيالي، ألا ترى أنّه قد جعل لله شريكاً في ملكه يرزقه ويدفع عنه قلت: فيقول ماذا ؟ يقول: لولا أن منّ الله عليّ بفلان لهلكت، قال: نعم: لا بأس بهذا أو نحوه.

أقول: ويأتى ما يدلّ على ذلك في أحاديث محاسبة النفس(٢) وغيرها(٣).

<sup>(</sup>٢) الكافي ٢ : ٥٤ / ٨ .

٢ \_ عدة الداعي : ٨٩ .

<sup>(</sup>۱) يوسف ۱۲ : ۱۰۳ .

<sup>(</sup>٢) في الحديث ٣ من الباب ٩٦ من هذه الأبواب.

<sup>(</sup>٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٨ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف .

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٣١ من الباب ٤ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٣٦ من أبواب الصدقة .

## ۱۳ ـ باب وجوب الجمع بين الخوف والرجاء والعمل لما يرجو ويخاف

[ ۲۰۳۱ ] ۱ - محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن منصور بن يونس ، عن الحارث بن المغيرة أو أبيه ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قلت له ما كان في وصية لقمان ؟ قال : كان فيها الأعاجيب ، وكان أعجب ما كان فيها أن قال لابنه : خف الله خيفة لو جئته بيّر الثقلين لعدّبك ، وارج الله رجاءً لو جئته بذنوب الثقلين لرحمك ، ثمّ قال أبو عبدالله (عليه السلام) : كان أبي يقول : ليس من عبد مؤمن إلّا وفي قلبه نوران : نور خيفة ، ونور رجاء ، لو وزن هذا لم يزد على هذا ولم وزن هذا لم يزد على هذا .

[ ٢٠٣١٢] ٢ - وعنهم عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن ابن أبي نجران ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قلت له : قوم يعملون بالمعاصي ويقولون : نرجو ، فلا يزالون كذلك حتّى يأتيهم الموت ، فقال : هؤلاء قوم يترجّحون (١) في الأماني ، كذبوا ، ليسوا براجين ، من رجا شيئاً طلبه ، ومن خاف من شيء هرب منه .

[ ٢٠٣١٣ ] ٣ - وعن علي بن محمّد رفعه عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه إلّا أنّه قال : ليسوا لنا بموال .

الباب ۱۳ فیه ۸ أحادیث

١ ـ الكافي ٢ : ٥٥ / ١

٢ ـ الكافي ٢ : ٥٥ / ٥ .

<sup>(</sup>١) رجح الميزان : يرجح رجحاناً أي مال ، وترجحت الأرجوحة بـالغلام أي مـالت ( الصحاح ـ - رجع ـ ١ : ٣٦٤ ) .

٣ ـ للكافي ٢ : ٥٦ / ٦ .

[ ٢٠٣١٤] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : كان أبي يقول : أنّه ليس من عبد مؤمن إلا وفي قلبه نوران ، نور خيفة ونور رجاء ، لو وزن هذا لم يزد على هذا .

[ ٢٠٣١٥] ٥ - وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحسين بن أبي سارة (١) قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : لا يكون المؤمن مؤمناً حتّى يكون خائفاً راجياً ولا يكون خائفاً راجياً حتّى يكون عاملًا لما يخاف ويرجو .

[ ٢٠٣١٦] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن السعدآبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن علي بن محمّد ، عن المنقري ، عن حماد بن عيسى ، عن الصادق جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال : كان فيما أوصى به لقمان لابنه أن قال : يا بُني خف الله خوفاً لو جئته بِبرّ الثقلين خفت أن يعذّبك الله ، وارج الله رجاء لو جئته بذنوب الثقلين رجوت أن يغفر الله لك .

[ ٢٠٣١٧ ] ٧ - وعن علي بن أحمد بن عبدالله ، عن أبيه ، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن حمزة بن عبدالله الجعفري ، عن جميل بن دراج ، عن أبي حمزة الثمالي ، قال : قال الصادق جعفر بن محمّد ( عليه

<sup>&</sup>lt;u> ۲ \_ الكافي ۲ : ۷٥ / ۱۳</u>

٥ \_ الكافي ٢ : ٥٧ / ١١ .

<sup>(</sup>١) في المصدر: الحسن بن أبي سارة

٦ ـ أمالي الصدوق : ٣١٥ / ٥ .

٧ ـ أمالي الصدوق : ٢٢ / ٥ .

السلام): ارج الله رجاء لا يجرئك على معصيته (١) وخف الله خوفاً لا يؤيسك من رحمته.

[ ٢٠٣١٨] ٨ - محمّد بن الحسين الرضي الموسوي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : في خطبة له : يدّعي بزعمه أنه يرجو الله ، كذب والعظيم ، ما له لا يتبيّن رجاؤه في عمله ؟! وكلّ راج عرف رجاؤه في عمله إلّا رجاء الله فإنّه مدخول ، وكلّ خوف محقق إلّا خوف الله فإنّه معلول ، يرجو الله في الكبير ، ويرجو العباد في الصغير فيعطي العبد ما لا يعطي الرب ، فها بال الله جلّ ثناؤه يقصر به عها يصنع لعباده ؟! أتخاف أن تكون في رجائك له كاذباً ، أو يكون لا يراه للرجاء موضعاً؟! وكذلك إن هو خاف عبداً من عبيده أعطاه من خوفه ما لا يعطي ربه فجعل خوفه من العباد نقداً وخوفه من خالقه ضهاراً (١) ووعداً !

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

#### ١٤ ـ باب وجوب الخوف من الله

[ ۲۰۳۱۹ ] ۱ \_ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن حمزة بن حمران قال : سمعت أبا عبدالله

<sup>(</sup>١) في نسخة : معاصيه ( هامش المخطوط ) .

٨ ـ نهج البلاغة ٢ : ٧١ / ١٥٥ .

<sup>(</sup>١) الضمار: ما لا يرجى من الدين والوعد وكل ما لا تكون منه على ثقة ( الصحاح ـ ضمر ـ ٢: ٧٢٢).

<sup>(</sup>٢) يأتي في الحديث ١٣ من الباب ٢٢ من هذه الأنواب

وتقدم في الحديثين ٧ ، ١٨ من البات ٢٠ من أبواب مقدّمة العبادات ، وبي الحديث ١٣ من الباب ١١ من أبواب اداب الصائم .

الباب ١٤ فيه ١٤ حديثاً

١ ـ الكافى ٢ : ٧٥ / ٩ .

(عليه السلام) يقول: إنّ ممّا حفظ من خطب رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أنّه قال: أيّها الناس إنّ لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم، وإنّ لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم، ألا إنّ المؤمن يعمل بين مخافتين: بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه ؟ وبين أجل قد بقى لا يدري ما الله قاض فيه ؟ فليأخذ العبد المؤمن من نفسه لنفسه، ومن دنياه لأخرته، وفي الشبيبة قبل الكبر، وفي الحياة قبل الممات، فوالّذي نفس محمّد بيده ما بعد الدنيا من مستعتب وما بعدها من دار إلّا الجنة أو النار.

[ ٢٠٣٢٠] ٢ - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن فضيل بن عثمان ، عن أبي عبيدة الحذاء ، عن أبي عبيدالله (عليه السلام) قال : المؤمن بين مخافتين : ذنب قد مضى لا يدري ما صنع الله فيه ، وعمر قد بقي لا يدري ما يكتسب فيه من المهالك ؟ فلا يصبح إلا خائفاً ، ولا يصلحه إلا الخوف .

[ ۲۰۳۲۱] ٣ - وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن داود الرقي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزّ وجل : ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنْتَانِ ﴾(١) قال : من علم أنّ الله يراه ويسمع ما يقول ويعلم ما يعمله(٢) من خير أو شر فيحجزه ذلك عن القبيح من الأعمال فذلك الّذي خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى .

[ ٢٠٣٢٢ ] ٤ ـ وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن الهيثم بن واقد قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : من خاف الله أخاف الله منه كلّ

٢ ـ الكافي ٢ : ٧٥ / ١٢

٣ ـ الكافى ٢ : ١٠ / ١

<sup>(</sup>١) الرحمن ٥٥ : ٤٦ .

<sup>(</sup>٢) في نسخة ما يقوله ويفعله (هامش الخطوط).

٤ ـ الكافي ٢ : ٥٥ / ٣ ، والفقيه ٤ : ٢٥٨ / ٨٢٤ .

شيء ، ومن لم يخف الله أخافه الله من كلُّ شيء .

[ ٢٠٣٢٣] ٥ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه في وصية النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام) مثله ، وزاد يا علي ثلاث منجيات : خوف الله في السر والعلانية ، والقصد في الغنى والفقر ، وكلمة العدل في الرضا والسخط .

[ ٢٠٣٢٤] ٦ ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام): يا إسحاق خف الله كأنّك تراه ، وإن كنت لا تراه فإنّه يسراك ، وإن كنت ترى أنّه لا يراك فقد كفرت ، وإن كنت تعلم أنّه يسراك ثمّ برزت له بالمعصية فقد جعلته من أهون الناظرين عليك(١) .

[ ٢٠٣٢٥] ٧ - وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن حمزة بن عبدالله الجعفري ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي حمزة قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : من عرف الله خاف الله ومن خاف الله سخت نفسه عن الدنيا .

[ ٢٠٣٢٦ ] ٨ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن بعض أصحابه ، عن صالح بن حمزة رفعه قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام ) : إنّ من العبادة شدّة الخوف من الله عزّ وجلّ : يقول الله عز وجلّ ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى

٥ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٠ / ٨٢٤ .

٢ - الكافي ٢ : ٥٥ / ٢

<sup>(</sup>١) في نسخة : إليك ( هامش المخطوط ) .

٧ ـ الكافي ٢ : ٥٥ / ٤ .

٨ ـ الكافي ٢ : ٥٦ / ٧ .

الله مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَآءُ ﴾ (١) وقال جلّ ثناؤه: ﴿ فَلاَ تَخْشُوا النّاسَ وَاخْشُونِ ﴾ (٢) وقال تبارك وتعالى: ﴿ وَمَن يَتِّقِ الله يَجْعَل لّهُ مَخْرَجًا ﴾ (٣) قال: وقال أبو عبدالله (عليه السلام): إنّ حبّ الشرف والذكر لا يكونان في قلب الخائف الراهب.

[ ٢٠٣٢٧ ] ٩ \_ محمّد بن علي بن الحسين ( عليه السلام ) قال : من ألفاظ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : رأس الحكمة مخافة الله عزّ وجلّ .

[ ۲۰۳۲۸ ] ۱۰ \_ وباسناده عن الحسين بن زيد (۱) ، عن علي بن غراب قال : قال الصادق جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) : من خلا بذنب فراقب الله تعالى فيه واستحيى من الحفظة غفر الله عزّ وجلّ له جميع ذنوبه وإن كانت مثل ذنوب الثقلين .

[ ٢٠٣٢٩ ] ١١ \_ وفي (معاني الأخبار) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن علي بن محمّد القاساني ، عمّن ذكره ، عن عبدالله بن القاسم الجعفي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سمعته يقول : الخائف من لم تدع له الرهبة لساناً ينطق به .

[ ٢٠٣٣٠] ١٢ ـ وعن محمّـ د بن الحسن ، عن الصفـار ، عن أحمـ د بن

<sup>(</sup>۱) فاطر ۳۵: ۲۸

<sup>(</sup>٢) المائدة ٥ : ١٤ .

<sup>(</sup>٣) الطلاق ٦٥ ٢

٩ \_ الفقيه ٤ : ٢٧١ / ٨٢٨ .

<sup>.</sup> ١ - الفقيه ٤ : ١٩٤ / ١٩٨ .

<sup>(</sup>١) في المصدر: الحسين بن يزيد.

١١ ـ معاني الأخبار : ٢٣٨ / ١

١٢ ـ معاني الأخبار : ٣١٤ / ١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ٣٣ من أبواب مقدّمة العبادات ، وأخرى في الحديث ٧ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء .

محمّد ، عن البرقي ، عن هارون بن الجهم ، عن المفضل بن صالح ، عن سعد الإسكاف ، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال : وأمّا المنجيات فخوف الله في السر والعلانية ، والقصد في الغنى والفقر ، وكلمة العدل في الرضا والسخط .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) بالإِسناد(١) .

[ ٢٠٣٣١] ١٣ - وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن ابن عباس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ قوماً أصابوا ذنوباً فخافوا منها وأشفقوا فجاءهم قوم آخرون فقالوا : ما لكم ؟ فقالوا : إنا أصبنا ذنوباً فخفنا منها وأشفقنا ، فقالوا لهم : نحن نحملها عنكم . فقال الله تعالى يخافون تجترئون علي ؟! فأنزل الله عليهم العذاب .

وفي (عقاب الأعمال) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختريّ قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) وذكر نحوه (١) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله $^{(7)}$  .

[ ۲۰۳۳۲ ] ۱۶ \_ الحسن بن محمّد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه ، عن محمّد بن محمّد بن محمّد بن محمّد بن محمّد بن محمّد بن المعابي ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد ، عن محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم ، عن عمّ أبيه الحسين بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام)

<sup>(</sup>١) المحاسن : ٤ / ٤ .

١٣ ـ علل الشرائع : ٢٢٥ / ٥ .

<sup>(</sup>١) عقاب الأعمال: ٢٨٨ / ١

<sup>(</sup>٢) المحاسن : ١١٦ / ١٢٠ .

١٤ ـ أمالي الطوسى ١ : ٢١١ .

قال: إن المؤمن لا يصبح إلا خائفاً وإن كان محسناً ، ولا يمسي إلا خائفاً وإن كان محسناً ، ولا يمسي إلا خائفاً وإن كان محسناً ، لأنه بين أمرين: بين وقت قد مضى لا يدري ما الله صانع به ؟ وبين أجل قد اقترب لا يدري ما يصيبه من الهلكات ؟ ألا وقولوا خيراً تُعرفوا به ، واعملوا به تكونوا من أهله ، صلوا أرحامكم وإن قطعوكم ، وعودوا بالفضل على من حرمكم ، وأدوا الأمانة إلى من ائتمنكم ، وأوفوا بعهد من عاهدتم ، وإذا حكمتم فاعدلوا .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

#### ١٥ ـ باب استحباب كثرة البكاء من خشية الله

[ ٢٠٣٣٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) - في حديث المناهي - قال : ومن ذرفت عيناه من خشية الله كان له بكلّ قطرة قطرت من دموعه ، قصر في الجنة مكلّل بالدر والجوهر ، فيه ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر .

وفي (عقاب الأعمال) بإسناد تقدّم في عيادة المريض(١) عن رسول الله

الباب ١٥ فيه ١٥ حديثاً

<sup>(</sup>١) تقدم في الحديثين ٢ ، ١٢ من الباب ٤ ، وفي الحديثين ٢ ، ٤ من الباب ٧ ، وفي الحديث ١ من الباب ٩ ، وفي الباب ١٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٣ من الباب ١٦ من أبواب آداب الصائم ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣٥ من أبواب أحكام العشرة .

 <sup>(</sup>٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٢٠ . وفي الحديث ٤ من الباب ٢٣ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٦ ، وفي الحديث٢ من الباب ٣٦ ، وفي الحديث٢ من الباب ٣٦ ، وفي الحديث٣ ، ٦ من الباب ٩٦ من أبواب الأمر بالمعروف .

١ ـ الفقيه ٤ : ١٠ / ١ .

<sup>(</sup>١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار .

( صلَّى الله عليه وآله ) نحوه<sup>(۲)</sup> .

[ ٢٠٣٣٤] ٢ - وفي ( المجالس ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب<sup>(۱)</sup> ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله الصادق جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) قال : كان فيما وعظ الله به عيسى بن مريم ( عليه السلام ) أن قال : يا عيسى أنا ربّك ورب آبائك الأولين - إلى أن قال : يا عيسى ابن البكر البتول ابك على نفسك بكاء من قد ودع الأهل ، قلى الدنيا ، وتركها لأهلها ، وصارت رغبته فيما عند الله .

[ ٢٠٣٣٥] ٣ - وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان اسم نوح ( عليه السلام ) عبدالغفار (١٠) ، وإنّما سمي نوحاً لأنّه كان ينوح على نفسه .

[ ٢٠٣٣٦] ٤ - وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن سعيد بن جناح ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : اسم نوح عبدالملك ، وإنّما سمي نوحاً لأنّه بكى خمسمائة سنة .

[ ٢٠٣٣٧ ] ٥ - وعن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن الحسين بن

<sup>(</sup>٢) عقاب الأعمال : ٣٤٤ .

٢ ـ أمالي الصدوق : ١٦ ٪ / ١ ، وأورد مثله عن عدّة الداعي في الحديث ١٣ من الباب ٢٩ من أبواب الدعاء .

<sup>(</sup>١) في المصدر زيادة : عن علي بن أسباط .

٣ ـ علل الشرائع : ٢٨ / ١ .

<sup>(</sup>١) فيه دلالة على أن نوحاً عربي . ( منه . قدّه ) .

٤ \_ علل الشرائع : ٢٨ / ٢

٥ \_ علل الشرائع : ٢٨ / ٣ .

الحسن بن أبان ، عن محمّد بن أرومة ، عمن دكره ، عن سعيند بن جناح ، عن رجل ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : كان اسم نوح عبدالأعلى ، وإنّما سمّي نوحاً لأنه بكى خصمائة عام .

قيال الصدوق : هـذه الأخيار متَّفقة تثبت لـه التسميـة بـالعبـوديـة وهـو عمد الغفار والملك والأعلى .

[ ٢٠٣٣٨ ] ٦ - وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدلله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وإبراهيم بن هاشم والحسن بن علي الكوفي ، عن الحسن بن سيف (١) ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه والله ): ليس شيء إلا وله شيء يعدله إلا الله فإنه لا يعدله شيء ، ولا إله إلا الله لا يعدله شيء ، ودمعة من خوف الله فإنه ليس لها مثقال ، فإن سالت على وجهه لم يرهقه قتر ولا ذلة بعدها أبداً .

[ ٢٠٣٣٩] ٧ عن الحسين بن أحمال بن إدريس ، عن أبيه ، عن عبدالله بن أبي محمّد بن عبسى ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغبرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه (عليهما السلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وأله) : طوبى لصورة نظر الله إليها تبكي على ذنب من خشية الله لم يطّلع على ذاك الذنب غيره .

وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبدالله بن المغيرة مثله(١)

٦ . ثواب الأعمال : ١٧ / ٦ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الياب ٤٤ من أبواب الذكر .

<sup>(</sup>١) ﴿ الحسن بن سيف البي في المدر .

٧ .. ثواب الأعمال : ٢٠٠ / ٢

<sup>(</sup>١) ثواب الأعمال : ٢١١ / ٢

[ ٢٠٣٤٠] ٨ ـ وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله) : كلّ عين باكية يوم القيامة إلّا ثلاثة أعين : عين بكت من خشية الله ، وعين غضت عن محارم الله ، وعين باتت ساهرة في سبيل الله .

[ ٢٠٣٤١] ٩ - وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الرضا (عليه السلام)(١) قال : كان فيما ناجي ا الله بـه موسى ( عليـه السلام ) أنَّه ما تقـرب إليّ المتقربـون بمثـل البكـاء من خشيتي ، وما تعبُّد لي المتعبِّدون بمثل الـورع عن محـارمي ، ولا تـزيّن لي المتزينون بمثل الزهد في الدنيا عمّا يهمّ الغني عنه ، فقال موسى : يا أكرم الأكرمين فما أثبتهم على ذلك ؟ فقال : يا موسى أمَّا المتقربون لي بالبكاء من خشيتي فهم في الرفيق الأعلى لا يشركهم فيه أحد ، وأمّا المتعبدون لي بالورع عن محارمي فإنّي أفتش الناس عن أعمالهم ولا أفتشهم حياء منهم ، وأما المتزينون لي(٢) بالزهد في الدنيا فإني أبيحهم (٣) الجنَّة بحذافيرها يتبؤون منها حيث بشاؤون.

[ ٢٠٣٤٢ ] ١٠ - وفي ( عيـون الأخبار ) عن محمّـد بن القـاسم المفسـر الجرجاني ، عن أحمد بن الحسن الحسيني ، عن الحسن بن على العسكري ، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال الصادق (عليه السلام): إن الرجل ليكون بينه وبين الجنَّة أكثر مما بين الثرى إلى العرش لكثرة ذنـوبه فمــا

٨ ـ ثواب الأعمال : ٢١١ / ١ ، وأورده عن الخصال في الحديث ٧ من الباب ٢٩ من أبواب الدعاء ، وعن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب قواطع الصلاة .

٩ - ثواب الأعمال: ٢٠٥ / ١.

<sup>(</sup>١) في المصدر : عن أبي أيوب ، عن الوصافي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .

<sup>(</sup>٢) في نسخة : المتقربون إلى ( هامش المخطوط ) .

<sup>(</sup>٣) في نسخة : أمنحهم ( هامش المخطوط ) .

١٠ - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٣ / ٤

هو إلّا أن يبكي من خشية الله عزّ وجلّ ندماً عليها حتى يصير بينه وبينها أقـرب من جفنه إلى مقلته .

[ ٢٠٣٤٣] ١١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عميسر ، عن منصور بن يونس ، عن محمّد بن مروان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ما من شيء إلاّ وله كيل ووزن إلاّ الدموع ، فإن القطرة تطفىء بحاراً من نار فإذا اغرورقت العين بمائها لم يرهق وجهه قتر ولا ذلّة ، فإذا فاضت حرّمها الله على النار ، ولو أن باكياً بكي في أمّة لرحموا .

وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، ودرست ، عن محمّد بن مروان مثله (١) .

ورواه الصدوق مرسلًا(٢) .

ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن الحميري ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس مثله (٣) .

[ ٢٠٣٤٤] ١٢ \_ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ومنصور بن يونس ، عن محمّد بن مروان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه ، وزاد في أوّله : ما من عين إلا وهي باكية يوم القيامة إلاّ عيناً بكت من خوف الله ، وما اغرورقت عين بمائها من خشية الله عزّ وجلّ إلاّ حرّم الله سائر جسده على النار .

[ ٢٠٣٤٥ ] ١٣ \_ وعنهم ، عن سهل ، عن عبدالرحمن بن أبي نجران ، عن

١١ ـ الكافي ٢ : ٣٤٩ / ١

<sup>(</sup>١) الكافى ٢ : ٣٥٠ / ٥ .

<sup>(</sup>٢) الفقيه ١ : ٢٠٨ / ٩٤٢ .

<sup>(</sup>٣) ثواب الأعمال : ٢٠٠ / ١

١٢ ـ الكافي ٢ : ٢٤٩ / ٢

١٣ \_ الكافي ٢ : ٣٤٩ / ٣ ، والزهد : ٧٦ / ٢٠٤ ، وأورد نحوه عن المحاسن في الحديث ٧ من الباب ١١٤ من أبواب العشرة .

مثنى الحناط ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : ما من قطرة أحب إلى الله عزّ وجلّ من قطرة دموع في سواد الليـل مخافـة من الله لا يراد بها غيره .

[ ٢٠٣٤٦] ١٤ - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن صالح بن رزين ، ومحمّد بن مروان وغيرهما ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : كلّ عين باكية يوم القيامة إلاّ ثلاثة (١) : عين غضّت عن محارم الله ، وعين سهرت في طاعة الله ، وعين بكت في جوف الليل من خشبة الله .

[ ٢٠٣٤٧] ١٥ - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل من أصحابه قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : أوحى الله إلى موسى (عليه السلام) أن عبادي لم يتقرّبوا إليّ بشيء أحبّ إليّ من ثلاث خصال ، قال موسى : يا رب وما هي ؟ قال : يا موسى الزهد في الدنيا ، والورع عن معاصيً ، والبكاء من خشيتي ، قال موسى : يا رب فما لمن صنع ذا ؟ فأوحى الله إليه يا موسى أمّا الزاهدون في الدنيا ففي الجنّة ، وأمّا البكاؤون (١) من خشيتي ففي الرفيع الأعلى لا يشاركهم فيه أحد ، وأمّا الورعون عن معاصى فإنّى أفتش الناس ولا أفتشهم

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب (الرهد) عن ابن أبي عمير، نحوه (۲)، وكذا الذي قبله والذي قبلهما عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن غبلان رفعه عن أبي جعفر (عليه السلام).

<sup>15</sup> ـ الكافي ٢ : ٣٥٠ / ٤ ، والرهد : ٧٧ / ٢٠٦

<sup>(</sup>١) في نسخة زيادة : أعبن ( هامش المخطوط )

١٥ ـ الكافي ٢ : ٣٥٠ / ٦

<sup>(</sup>١) في نسخة زيادة : في الدنيا ( هامش المخطوط ) .

<sup>(</sup>٢) الزهد: ۷۷ / ۲۰۷

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدعاء(٢)، وفي قواطع الصلاة(٤)، وغير ذلك(٥).

# ١٦ ـ باب وجوب حسن الظن بالله ، وتحريم سوء الظنّ به

[ ٢٠٣٤٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال : أحسن الظن بالله ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول : أنا عند ظنّ عبدي (١) بي إن خيراً فخيراً وإن شرّاً فشرّاً .

[ ٢٠٣٤٩] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زيداد (١) ، عن أحمد بن عمر ، عن أبي الحسن الرفا (عليه السلام) - في حديث - قال : فأحسن الظن بالله ، فإن أبا عبدالله (عليه الملام) كان يقول : من حسن ظنه بالله كان الله عند ظنه به ، ومن رضي بالقليل من الرزق قبل منه اليسير من العمل .

الباب ۱۹ فیه ۹ أحادیث

<sup>(</sup>٣) تقدم في الحديثين ٣ ، ٦ من الباب ٢٨ ، وفي الباب ٢٩ ، وفي الحديث، ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الدعاء .

<sup>(</sup>٤) تقدم في الباب د من أبواب قواطع الصلاة

<sup>(</sup>٥) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢٩ من أبواب قراءة القرآن ، وفي الحديث ٣١ من الباب ٤٥ من أبواب وجوب الحج ، وفي الحديث ٢١ من الباب ١١٩ ، وفي الحديث ٦ من الباب ١٢٩ من أبواب العشرة .

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٤٨ ، وفي الحديثين ٥ ، ٦ من الباب ١١ من هذه الأبواب .

١ ـ الكافي ٢ : ٥٨ / ٣ .

<sup>(</sup>١) في نسخة زيادة : المؤمن ( هامش المخطوط )

۲ ـ الكافي ۸ · ۳٤٦ / ۲۶٥

<sup>(</sup>١) في المصدر زيادة : عن عبيدالله

[ ٢٠٣٥ ] ٣ - وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : وجدنا في كتاب علي (عليه السلام) أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال على منبره : والذي لا إله إلّا هو ما أعطي مؤمن قط خير الدنيا والآخرة إلّا بحسن ظنه بالله ، ورجائه له ، وحسن خلقه ، والكف عن اغتياب المؤمنين ، والذي لا إله إلّا هو لا يعذّب الله مؤمناً بعد التوبة والاستغفار إلّا بسوء ظنه بالله وتقصير من رجائه له ، وسوء خلقه ، واغتياب المؤمنين ، والذي لا إله إلّا هو لا يحسن ظن عبد مؤمن بالله إلّا كان الله عند ظن عبده المؤمن ، لأن الله كريم بيده الخير يستحيي أن يكون عبده المؤمن قد أحسن به الظنّ ثم يخلف ظنه ورجاءه فأحسنوا بالله الظنّ وارغبوا إليه .

[ ٢٠٣٥١] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن المنقري ، عن سفيان بن عيينة قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : حسن الظنّ بالله أن لا ترجو إلّا الله ، ولا تخاف إلّا ذنبك .

[ ٢٠٣٥٢] ٥ \_ وعن محمّد بن أحمد ، عن عبدالله بن الصلت ، عن يونس ، عن سنان بن طريف قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : ينبغي للمؤمن أن يخاف الله خوفاً كأنّه مشرف على النار ، ويرجوه رجاءً كأنّه من أهل الجنّة ، ثمّ قال : إنّ الله تبارك وتعالى عند ظنّ عبده به إن خيراً فخيراً وإن شراً فشراً .

[ ٢٠٣٥٣ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده إلى وصية علي ( عليه السلام ) لمحمّد بن الحنفية ، قال : ولا يغلبنَ عليك سوء الظنّ بالله عزّ وجلّ

٣ ـ الكافي ٢ : ٥٨ / ٢

٤ \_ الكافي ٢ : ٥٨ / ٤ .

ه \_ الكافي ٨ : ٣٠٢ / ٢٦٢ .

٦ ـ الفقيه ٤ : ٢٧٦ / ٨٣٠ .

فإنّه لن يدع بينك وبين خليلك صلحاً .

[ ٢٠٣٥٤] ٧ - وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبدالرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ آخر عبد يؤمر به إلى النار فيلتفت فيقول الله جلّ جلاله : أعجلوه ، فإذا أتي به قال له : عبدي لم التفت ؟ فيقول : يا ربّ ما كان ظنّي بك هذا فيقول الله جلّ جلاله : عبدي ما كان ظنك بي ؟ فيقول : يا ربّ كان ظنّي بك أن تغفر لي خطيئتي وتدخلني جنتك ، قال : فيقول الله جلّ جلاله : ملائكتي وعزّتي وجلالي وآلائي وارتفاع مكاني ما ظنّ بي هذا ساعة من حياته خيراً قطّ ولو ظنّ بي ساعة من حياته خيراً ما لروعته بالنار ، أجيزوا له كذبه وادخلوه الجنة ، ثم قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ما ظنّ عبد بالله خيراً إلّا كان له عند ظنّه ، وما ظن به سوء إلّا كان الله عند ظنّه به ، وذلك قول الله عزّ وجلّ : ﴿ وَذَلِكُمْ ظَنَّكُمُ الَّذِي ظَنَتُم لِرَبَّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَسُرُمُ مَن الخَاسِرين ﴾ (١٠) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه (٢٠٠٠ .

[ ٢٠٣٥٥ ] ٨ ـ وفي (عيون الأخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن محمّد بن شاذان ، عن الفضل بن بزيع ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال : قال لي : أحسِن الظنّ بالله فإنّ الله عزّ وجلّ يقول : أنا عند ظنّ عبدي بي فلا يظنّ بي إلّا خيراً .

٧ ـ ثواب الأعمال: ٢٠٦ / ١

<sup>(</sup>١) فصّلت ٤١ : ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) المحاسن : ٢٥ / ٢ .

٨ ـ عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ٢ : ١٨ / ٤٤ (ضس حديث طويل)

[ ٢٠٣٥٦] ٩ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، عن ابن رتاب قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول . يؤتى بعبد يوم الهيامة طالم لنفسه فيقول الله : ألم امرك بطاعتي ؟ ألم أنهك عن معصيتي ؟ فيقول : بلى يا رب ، ولكن غلبت عليّ شهوني فإذ تعذبني فبذنبي ، لم تظلمني ، فيأمر الله به إلى النار ، فيقول : ما كان هذا ظني بك ، فيقول : ما كان ظنك بي ؟ قال : كان ظني بك أحسن الظن ، فيأمر الله به إلى الجة ، فيقول الله تبارك وتعالى : لهد نفعك حسن ظلك بي الساعه .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الاحتضار $^{(1)}$  .

## ١٧ ـ باب استحباب ذمّ النفس وتأديبها ومقتها

[ ٢٠٣٥٧] ١ ـ معتمد بن يعفوب ، عن عدّه س أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم قال . حسمت أب الحسن (عليه السلام) يفول : إنّ رجلًا في بني إسرائيل عبدالله أربعير سنة ، ثمّ قرب قرباناً فلم يُقبل منه ففال لفسه : ما أبيت إلّا منك ، وما الذند ، إلّا لك ، قال : فأوحى الله عزّ وجلّ إليه : ذمّك لنفسك أفضل من عبادت لا أربعين سنة .

[ ٢٠٣٥٨ ] ٢ ـ محمّد بن الحربين الرضي في ( نهج البلاغـة ) عن أمير

٩ ـ المحاسن : ٢٥ / ٤

<sup>(</sup>١) نقدم في الباب ٣١ من ابواب الاحتصار ، وفي الحديث ٨ من الباب ٣٨ من أبـواب، و بـوب. الحج

ويأتي ما يدل عليه في الحديثين ١ و٢ من الباب ١٠ من أبواب مقدّمات البكاح.

الباب ۱۷

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافى ٢ : ٥٩ / ٣ .

٢ - نهج البلاعة ٣ : ٢٣٨ / ٥٥٣

المؤمنين (عليه الدلام) أنه قال: ينا أسرى النوعبة أقصروا، فإن المعترج (١) على الدنيا ما لا يروعه منها إلا صريف أنياب (٢) الحدثان أيها الناس تولوا من أنفسكم تأديبها واعدلوا بها عن ضرارة عاداتها.

[ ٢٠٢٥٩] ٣. محدً المحديد المحسين في (شواب الأعمال) عن محمّد بن الحسين في المحديد بن يحيى ، محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن حمزة بن يعلى ، عن عدالله بن الحسن (١) بإسناده قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآليه) : من سقت نفسه دون مقت الناس آمنه الله من فزع يوم القيامة .

وفي (الدفه ال ) عن أبيه عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن أحمد الله عن محمّد بن أحمد الله الله وذكر مثله (٢) .

# ١٨ بان وجوب طاعة الله

[ ١٠١٣٠ ] ١ ـ سحمَد بن يعصوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمَد بن مسلم ، أحمد بن محمَد بن مسلم ، عن محمَد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه الملام ) قال : لا تذهب بكم المذاهب فوالله ما شيعتنا

<sup>(</sup>١) التعريج على الشيء الإفامه عليه يعال عرج على المنزل إذا حبس مطيّته عليه وأقام ( الصحاح \_ عرج ١ : ٢٢٨ )

<sup>(</sup>١) صريف الأنياب وصوم عند الأكل ، أنظر ( الصحاح - صرف - ١ : ١٣٨٥ ) .

٣ . ثواب الأعمال : ٢١٦ / ١

<sup>(</sup>١) في المصدر : عبيدالله بن الح ب

<sup>(</sup>٢) الحصال ، ١٥ / ١٠

وياتي ما بدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٨١ من هذه الأبواب.

الباب ۱۸ فیه ۸ أحادیث

١ ـ الكافي ٢ : ٥٩ / ١ .

إلّا من أطاع الله عزّ وجل .

[ ٢٠٣٦١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر (عليه السلام ) - في حديث - إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : إنّه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته .

المسكنة والخارمين والأيتام ، وصدق الحديث والأشياء الما وأحمد بن أبي التسيع أن يقول بحبياً أهل البيت فوالله ما شيعتنا إلاّ من اتقى الله ينتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت فوالله ما شيعتنا إلاّ من اتقى الله وأطاعه ، وما كانوا يعرفون يا جابر إلاّ بالتواضع والتخشع والأمانة وكثرة ذكر الله والصوم والصلاة ، والبرّ بالوالدين ، والتعاهد للجيران من الفقراء وأهل المسكنة والغارمين والأيتام ، وصدق الحديث وتلاوة القرآن ، وكف الألسن عن الناس إلاّ من خير وكانوا أمناء عشائرهم في الأشياء ـ إلى أن قال: ـ أحب العباد إلى الله عز وجل أتقاهم وأعملهم بطاعته ، يا جابر والله ما نتقرّب إلى الله عز وجل إلاّ بالطاعة ، وما معنا براءة من النار ولا على الله لأحد من الله عز وجل إلاّ بالعمل والورع .

[ ٢٠٣٦٣ ] ٤ \_ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن أبيان ، عن عمرو بن خالد ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال \_ في حديث \_ والله ما معنا من الله براءة ، ولا بيننا وبين الله

٢ ـ الكافي ٢ : ٦٠ / ٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب مقدّمات التجارة .

٣ ـ الكافي ٢ : ٦٠ / ٣ .

٤ ـ الكافي ٢ : ٢١ / ٦ .

قرابة ، ولا لنا على الله حجة ، ولا نتقرب إلى الله إلاّ بالطاعة فمن كان منكم مطيعاً لله تنفعه ولايتنا، ومن كان منكم عاصياً لله لم تنفعه ولايتنا، ويحكم لا تغتروا ، ويحكم لا تغتروا .

[ ٢٠٣٦٤] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن وهب بن وهب ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : قال الله جلّ جلاله : يابن آدم أطعني فيما أمرتك ، ولا تعلمني ما يصلحك .

[ ٢٠٣٦٥] ٦ - وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن مروان بن مسلم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال : قال الله عزّ وجلّ : أيّما عبد أطاعني لم أكله إلى غيري ، وأيّما عبد عصاني وكلته إلى نفسه ، ثم لم أبال في أي وادٍ هلك .

[ ٢٠٣٦٦ ] ٧ \_ الحسين بن سعيد في (كتاب الزهد) عن النضر بن سويد ، عن حسن ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزّ وجلّ : ﴿ اتَّقُوا الله حَقَّ تُقَاتِه ﴾ (١) قال : يطاع فلا يعصى ، ويذكر فلا ينسى ، ويشكر فلا يكفر .

ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن الحسن ، عن

٥ ـ أمالي الصدوق : ٢٦٣ / ٧ .

٦ \_ أمالي الصدوق : ٣٩٥ / ٢

٧ ـ الزهد : ١٧ / ٣٧ .

<sup>(</sup>۱) أل عمران ۳ : ۱۰۲

الصفار ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن النضر ، عن أبي الحسين ، عن أبي بصير مثله(٢) .

[ ٢٠٣٦٧ ] ٨ - محمّد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمبر المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: إن الله جعل الطاعة غنيمة الأدّ الس عن تفريط العجزة .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يذ ، عليه(٢) .

### ١٩ ـ باب وجوب الصبر على طاعة الله والصبر عن معصيته

[ ٢٠٣٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إب اهيم ، عن أبيه ، وعم محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، ; ابن أبي عمير ، عو هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ق : إذا كان يوم القيامة يقوم عنق من الناس فيأتون باب الجنة فيقال : من أذ ؟ فيقولون : نحن أهل الصبر فيقال لهم : على ما صبرتم ؟ فيقولون : كذ نصبر على طاعة الله ، ونصبر عن معاصي الله ، فيقول الله عز وجل : صدق أدخلوهم الجنة ، وهو قول الله عزّ وجل : ﴿ إِنَّمَا يُوفّى الصّابِرُ ونَ أَجْرَهُم بغيْر جسابِ ﴾(١) .

[ ٢٠٣٦٩ ] ٢ \_ وعن محمَّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمَّد ، عن ابن

#### فيه ١٥ حديثاً

<sup>(</sup>٢) معاني الأخبار: ٢٤٠ / ١

٨ ـ نهج البلاغة ٣ : ٣٣١ / ٣٣١ .

<sup>(</sup>١) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٠ من البيار ١٠٠٠ من البيار

<sup>(</sup>٢) يأتي في الأبواب ١٩ ، ٢٠ ، ٢١ ، ٢٠ ، ١٤ عام الأحرب

<sup>19 13</sup> 

١ ـ الكافي ٢ : ٦٠ / ٤ .

<sup>(</sup>١) الزمر ٣٩ : ١٠

٢ ـ الكافي ٢ : ٧٤ / ١١

سنان ، عن أبي الجارود ، عن الأصبغ قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : الصبر صبران : صبر عند المصيبة حسن جميل ، وأحسن من ذلك الصبر عندما حرم الله عليك ، والذكر ذكران : ذكر الله عزّ وجلّ عند المصيبة ، وأفضل من ذلك ذكر الله عندما حرم الله عليك فيكون حاجزاً .

[ ٢٠٣٧] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن إسماعيل بن مهران ، عن درست ، عن عيسى بن بشير ، عن أبي حمزة قال قال أبو جعفر (عليه السلام) لما حضرت علي بن الحسين (عليه السلام) الوفاة ضمّني إلى صدره ، وقال : يا بني أوصيك بما أوصاني به أبي حين حضرته الوفاة ، وبما ذكر أن أباه أوصاه به : يا بني اصبر على الحق وإن كان مرّاً .

[ ٢٠٣٧١ ] ٤ - وعنه، ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه رفعه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال: الصبر صبران، صبر على البلاء حسن جميل ، وأفضل الصبرين الورع عن المحارم .

[ ٢٠٣٧٢] ٥ - وعنه. ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبا الله (عليه السلام) قال : اصبروا على الدنيا فإنّما هي ساعة فما مضى منه لا تجد له ألماً ولا سروراً ، وما لم يجيء فلا تدري ما هو ، وإنّما هي ساعتك الّتي أنت فيها ، فاصبر فيها على طاعة الله ، واصبر فيها عن معصية الله .

[ ٢٠٣٧٣ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن يحيى بن سليم الطائفي ، عن عمرو بن شمر اليماني ، يرفع الحديث

٣ ـ الكافى ٢ : ٧٤ / ١٣

٤ ـ الكافى ٢ ع٧ / ١٤

٥ - الكافى ٢ : ٣٢٨ / ٤ .

٦ ـ الكافي ٢ : ٧٥ / ١٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١٧ من الباب ٧٦ من أبواب الدفن .

إلى على (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): الصبر ثلاثة: صبر عند المصيبة، وصبر عند الطاعة، وصبر عن المعصية، فمن صبر على المصيبة حتّى يردّها بحسن عزائها كتب الله له ثلاثمائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء والأرض، ومن صبر على الطاعة كتب الله له ستمائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش، ومن صبر عن المعصية كتب الله له تسعمائة درجة ما بين درجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش.

[ ٢٠٣٧٤] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) أنّه قال لبعض ولده : يا بني إيّاك أن يراك الله في معصية نهاك عنها ، وإيّاك أن يفقدك الله عند طاعة أمرك بها . . . الحديث .

[ ٢٠٣٧٥ ] ٨ ـ وبإسناده عن أبي حمزة الثمالي قال: قال لي أبو جعفر (عليه السلام): لما حضرت أبي الوفاة ضمّني إلى صدره وقال: يا بني اصبر على الحق وإن كان مرّاً توفّ أجرك بغير حساب.

[ ٢٠٣٧٦] ٩ - محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : الصبر صبران . صبر على ما تحب ، وصبر على ما تكره ، ثمّ قال ( عليه السلام ) إنّ وليّ محمّد من أطاع الله وإن بعدت لحمته ، وإنّ عدو محمّد من عصى الله وإن قربت قرابته .

[ ۲۰۳۷۷ ] ١٠ \_ قال : وقال ( عليه السلام ) : شتان بين عملين : عمل

٧ ـ الفقيه ٤ : ٢٩٢ / ٢٩٢ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦٦ من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٨٣ من أبواب أحكام العشرة ، وذيله في الحديث ٥ من الباب ١٨ من أبواب مقدّمات التجارة .

٨ ـ الفقيه ٤ : ٣٩٣ / ٨٨٨ .

٩ ـ نهج البلاغة ٣ : ١٦٤ / ٥٥ و ٩٦ .

١٠ \_ نهج البلاغة ٣ : ١٧٩ / ١٢١

تذهب لذَّته وتبقى تبعته ، وعمل تذهب مؤونته ويبقى أجره .

[ ٢٠٣٧٨ ] ١١ ـ قــال : وقـال ( عليــه الســلام ) : اتّقــوا معـاصي الله في الخلوات فإنّ الشاهد هو الحاكم .

[ ۲۰۳۷۹ ] ۱۲ \_ قـال : وقال ( عليـه السلام ) : إنّ الله وضـع الثـواب على طاعته ، والعقاب على معصيته ذيـادة (١٠) لعباده عن نقمتـه وحياشــة (٢٠) لهم إلى جنّته .

[ ۲۰۳۸ ] ۱۳ \_قال: وقال (عليه السلام): احذر أن يراك الله عند معصيته، أو يفقدك عند طاعته فتكون من الخاسرين، فإذا قويت فاقو على طاعة الله، فإذا ضعفت فاضعف عن معصية الله.

[ ٢٠٣٨١] ١٤ - محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلًا من كتاب ( العيون والمحاسن ) للمفيد قال : أتى رجل أبا عبدالله ( عليه السلام ) فقال له : يابن رسول الله أوصني ، فقال : لا يفقدك الله حيث أمرك ، ولا يراك حيث نهاك ، قال : لا أجد .

[ ۲۰۳۸۲ ] ١٥ \_ الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن محمّد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن

١١ ـ نهج البلاغة ٣ : ٢٣١ / ٢٢٢

١٢ - نهج البلاغة ٣ : ٢٤١ / ٢٦٨

<sup>(</sup>١) الذياد: الطرد ( الصحاح \_ ذود \_ ٢ : ٧١١ ) .

<sup>(</sup>۲) حاش الصيد : جمعه ووجهه إلى المكان المقصود ، أنظر ( الصحاح ـ حوش ـ ٣ : ١٠٠٢ ) . ١٣ ـ نهج البلاغة ٣ : ٢٤٦ / ٣٨٣ .

<sup>10</sup> ـ أمالي الطوسي ١ : ١٠٠ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١٠ من البياب ١١٢ من أبواب أحكمام العشرة ، وذيله في الحديث ١٥ من الباب ١٥ من أبواب الأمر بالمعروف .

صباح الحذاء ، عن أبي حميزة الثمالي ، عن أبي جعد و محمد بن علي الباقر ، عن آبائه (عليهم السلام) ، عن وميول الله ( مسلمي الله عدليه وآليه) قال : إذا كان يوم القيامة نادي عداد عن الله يتول أبن ادلم المجر؟ قال : فيقوم عنق من الناس فتستقبلهم زمرة من الملائكة ، فبقولون أبي ما كان صبركم هذا الذي صبرتم ؟ فيقولهن : من المالائكة ، منه الله عن معصية الله ، قال : فينادي مناد من عدا الله : منا ق عندي خلوا سبيلهم ليدخلوا الجنة بغير حساب .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي عا يدلُ عليه (١) . ٢٠ ـ بات وجوت تقوى الله

[ ۲۰۳۸۳ ] ۱ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد س بحمى بر أحمد س محمّد ، عن محمّد ، عن محمّد ، عن أمي عداد ، عن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن فضل بن عثمان ، عن أمي عداد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) شها : لا يقلّ عمل مع تقوى ، وكيف يقلّ ما يتقبّل

ورواه الطوسي في (مجالسه) عن أبيه ، عن المفيد ، عن محمّد بن عمر الجعابي ، عن أحمد بن محمّد بن عقدة ، عن محمّد بن هارون بن عبدالرحمن الحجازي ، عن أبيه ، عن عبسي بن أبي الورد ، عراً مد بن عبدالعزيز ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله () .

<sup>(</sup>١) تقدم في الأحاديث ١ ، ٩ ، ١١ ، ١٤ ، ٢٤ ، ٢٨ - ٣١ من الباب، ٤ ، رعامه الأمواب، وفي الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب ما تجب فيه المركاة

<sup>(</sup>٢) يأتي في البابين ٢٤ ، ٢٥ من هذه الأبواب

الباب ۲۰ **فیه** ۸ أحادیث

١ ـ الكافي ٢ : ٦١ / ٥ .

<sup>(</sup>١) أمالي الطوسي ١ : ٦٠ .

[ ٢٠٣٨٤] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن مفضل بن عمر قال : كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) فذكرنا الأعمال ، فقلت أنا : ما أضعف عملي ، فقال : مه استغفر الله ، ثمّ قال لي : إنّ قليل العمل مع التقوى خير من كثير بلا تقوى ، قلت : كيف يكون كثير بلا تقوى ؟ قال (عليه السلام) : نعم مثل الرجل يطعم طعامه ويرفق جيرانه ويوطى ، رحله فإذا ارتفع له الباب من الحرام دخل فيه فهذا العمل بلا تقوى ، ويكون الأخر ليس عنده فإذا ارتفع له الباب من الحرام لم يدخل فيه الحرام لم يدخل فيه .

[ ٢٠٣٨٥] ٣ - وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن أبي داود المسترق ، عن محسن الميثمي ، عن يعقوب بن شعيب قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : ما نقل الله عبداً من ذلّ المعاصي إلى عزّ التقوىٰ إلّا أغناه من غير مال ، وأعزه من غير عشيرة ، وآنسه من غير بشر .

[ ٢٠٣٨٦ ] ٤ \_ محمّد بن علي بن الحسين قال : من ألفاظ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) خير الزاد التقوى .

[ ٢٠٣٨٧] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الهيئم بن واقد قال : سمعت الصادق جعفر بن محمد (عليه السلام) يقول : من أخرجه الله عز وجلّ من ذل المعاصي إلى عز التقوى أغناه الله بلا مال ، وأعزّه بلا عشيرة ، وآنسه بلا أنيس ، ومن خاف الله أخاف الله منه كلّ شيء ، ومن لم يخف الله أخاف الله من كلّ شيء ، ومن الم يخف الله أخاف الله من كلّ شيء ، ومن رضي من الله باليسير من الرزق رضي منه باليسير من العمل ، ومن لم يستحي من طلب المعاش خفت مؤونته ونعم باليسير من العمل ، ومن لم يستحي من طلب المعاش خفت مؤونته ونعم

۲ \_ الكافى ۲ : ۲۱ / ۷

٣ ـ الكافي ٢ : ٦١ / ٨ .

٤ \_ الفقيه ٤ : ٢٧١ / ٨٢٨ .

ه ـ الفقيه ٤ : ٢٩٣ / ٨٨٧ .

أهله ، ومن زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه ، وأنطق بها لسانه ، وبصّره عيوب الدنيا داءها ودواءها ، وأخرجه من الدنيا سالماً إلى دار السلام .

[ ٢٠٣٨٨ ] ٦ - وفي ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن الحميري ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الوليد بن عباس قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : الحسب الفعال ، والشرف المال ، والكرم التقوى .

[ ٢٠٣٨٩] ٧ - محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال في خطبة له ( عليه السلام ) : ألا وإن الخطايا خيل شمس (١) حمل عليها أهلها ، وخلعت لجمها ، فتقحّمت بهم في النار، ألا وإنّ التقوى مطايا ذلل (١) حمل عليها أهلها ، واعطوا أزمتها فأوردتهم الجنّة .

[ ۲۰۳۹ ] ٨ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : إتّق الله بعض التقى وإن قلّ ، واجعل بينك وبين الله ستراً وإن رقّ .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٦ \_ معانى الأخبار: ٤٠٥ / ٦٧

٧ - نهج البلاغة ١ : ٢٢ / ١٥

<sup>(</sup>٢) الذَّلل : جمع ذلول وهي الدَّابة اللَّيبة المطيعة ( الصحاح ـ ذلل ـ ٤ - ١٧٠١ ) .

٨ ـ نهج البلاغة ٣ : ٢٠٦ / ٢٤٢ .

<sup>(</sup>١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ ، وفي الأحاديث ١ ، ٢ ، ٨ من الباب ٦ ، وفي الحديثين ٣ ، ٧ من الباب ١٨ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب الدّعاء ، وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب زكاة الأنعام ، وفي البابين ١ ، ٢ ، وفي الحديث ٦ من الباب ١٠٨ ، وفي الحديثين ٨ ، ٣٣ من الباب ١٠٤ ، وفي الحديث ٢٢ من الباب ١٣٢ من أبواب العشرة .

<sup>(</sup>٢) يأتي في الباب ٢١ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٤ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٦ ، وفي الحديث

#### ٢١ ـ باب وجموب المورع

[ ٢٠٣٩١] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إنا لا نعد الرجل مؤمناً حتّى يكون لجميع أمريا متبّعاً مريداً ، ألا وإنّ من اتباع أمرنا وإرادته الورع فتزيّنوا به يرحمكم الله ، وكيدوا أعداءنا به ينعشكم الله .

[ ٢٠٣٩٢] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن زيد الشحام ، عن عمرو بن سعيد بن هلال الثقفي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أوصيك بتقوى الله والورع والاجتهاد ، واعلم أنه لا ينفع اجتهاد لا ورع فيه .

وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أبي كهمس ، عن عمرو بن سعيد بن هلال مثله(١) .

[ ٢٠٣٩٣ ] ٣ \_ وعن علي ، عن أبيه ، وعن علي بن محمّد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان المنقري ، عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبدالله

١ من الباب ٣٧ ، وفي الحديث ١٠ من الباب ٦٢ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٩٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣٤ من الباب ٢١ من أبواب الأمر بالمعروف، وفي الحديث ١٤ من الباب ٣١ من أبواب الذكاح المحرّم .

#### الباب ۲۱ فیه ۲۲ حدیثاً

١ \_ الكافي ٢ : ٦٣ / ١٣

٢ \_ الكافي ٢ : ٦٢ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب مقدَّمة العبادات .

(١) الكافى ٢ : ٣٣ / ١١

٣ ـ الكافى ٢ : ٣٣ / ٨ .

( عليه السلام ) عن الورع('') ؟ فقال : الذي يتورع عن محارم الله عزّ وجلّ .

[ ٢٠٣٩٤] ٤ ـ وعن أبي على الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن يزيد بن خليفة قال : وعظنا أبو عبدالله (عليه السلام) فأمر زهّد ثمّ قال : عليكم بالورع فإنّه لا ينال ما عند الله إلا بالورع .

[ ٢٠٣٩٥] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن ابن فضال ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا ينفع اجتهاد لا ورع فيه .

[ ٢٠٣٩٦] ٦ - وعنهم ، عن ابن خالد ، عن أبيه ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسن بن زياد الصيقل ، عن فضيل بن يسار قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنّ أشدّ العبادة الورع .

[ ٢٠٣٩٧ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن حديد بن حكيم قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : اتّقوا الله وصونوا دينكم بالورع .

[ ۲۰۳۹۸ ] ۸ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان بن سدير قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) في حديث : ـ إنّما أصحابي من اشتد ورعه ، وعمل لخالقه ، ورجا ثوابه ، هؤلاء أصحابى .

<sup>(</sup>١) في المصدر زيادة : من الناس .

٤ \_ الكافي ٢ : ٦٢ / ٣ .

٥ \_ الكافي ٢ : ٢٢ / ٤ .

٦ ـ الكافي ٢ : ٢٢ / ٥ .

٧ \_ الكافي ٢ : ٦٢ / ٢

٨ ـ الكافي ٢ : ٢٢ / ٦

[ ٢٠٣٩٩ ] ٩ ـ وبالإِسناد عن حنان بن سدير ، عن أبي سارة الغزال ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال الله عزّ وجل : ابن آدم اجتنب ما حرّمت عليك تكن من أورع الناس .

[ ٢٠٤٠٠] ١٠ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي أسامة قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : عليك بتقوى الله ، والورع ، والاجتهاد ، وصدق الحديث ، وأداء الأمانة ، وحسن الخلق ، وحسن الجوار ، وكونوا دعاة إلى أنفسكم بغير ألسنتكم ، وكونوا زيناً ولا تكونوا شيناً ، وعليكم بطول الركوع والسجود ، فإنّ أحدكم إذا أطال الركوع والسجود هتف إبليس من خلفه وقال : يا ويله أطاع وعصيت ، وسجد وأبيت .

[ ٢٠٤٠١ ] ١١ - وعنه ، عن ابن عيسى ، عن علي بن أبي زيد ، عن أبيه قال : كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) فدخل عليه عيسى بن عبدالله القمي فرحب به وقرب مجلسه ثمّ قال : يا عيسى بن عبدالله ليس منا ولا كرامة من كان في مصر فيه مائة (١) أو يزيدون وكان في ذلك المصر أحد أورع منه . [ ٢٠٤٠٢ ] ١٢ - وعنه عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : أعينونا بالورع فإنّه من لقي الله عزّ وجلّ منكم بالورع كان له عند الله عزّ وجلً فرجاً . . . الحديث .

٩ ـ الكافي ٢ ٢ / ٧

<sup>10</sup> ـ الكافي ٢ : ٦٣ / ٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٦ ، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من أنواب مقدّمة العبادات ، وذيله في الحديث ٧ من الباب ٦ من أنواب الركوع ، وقطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب أحكام العشرة .

١٠ / ٦٢ : ٢ إ ١٠

<sup>(</sup>١) في المصدر زيادة ألف.

١٢ ـ الكافي ٢ : ٦٣ / ١٢

[ ٢٠٤٠٣ ] ١٣ \_ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجال ، عن العلاء ، عن إبن أبي يعفور قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : كونوا دعاة للناس بغير ألسنتكم ليروا منكم الورع والاجتهاد والصلاة والخير فإنّ ذلك داعية .

[ ٢٠٤٠٤ ] ١٤ \_ وعن الحسين بن محمّد ، عن علي بن محمّد بن سعد (١) ، عن محمّد بن مسلم ، عن محمّد بن حمزة العلوي ، عن عبيد الله بن علي ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) قال : كثيراً ما كنت أسمع أبي يقول : ليس من شيعتنا من لا تتحدث المخدرات بورعه في خدورهن وليس من أوليائنا من هو في قرية فيها عشرة آلاف رجل فيهم خلق الله أورع منه .

[ ٢٠٤٠٥ ] ١٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد عن آبائه - في وصية النبي (صلّى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) - قال : يا على ثلاثة من لقي الله عزّ وجل بهن فهو من أفضل الناس : من أتى الله عزّ وجل بما افترض عليه فهو من أعبد الناس ، ومن ورع عن محارم الله فهو من أورع الناس ، ومن قنع بما رزقه الله فهو من أغنى الناس ، ثمّ قال : يا على ثلاث من لم يكن فيه لم يتم عمله : ورع يحجزه عن معاصي الله ، وخلق يداري به الناس ، وحلم يرد به جهل الجاهل (١) - إلى أن قال : - يا على الإسلام عريان ولياسه الحياء ، وزينته العفاف ، ومرؤته العمل الصالح ، وعماده الورع .

[ ٢٠٤٠٦ ] ١٦ \_ وفي ( تسواب الأعمال ) عن محمّد بن المحسن ، عن

١٣ ـ الكافي ٢ : ٦٤ / ١٤ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب مقدّمة العبـادات ، وفي الحديث ١ من الباب ١٠٨ من أبواب أحكام العشرة .

١٤ ـ الكافي ٢ : ٦٤ / ١٥

<sup>(</sup>١) في المصدر: على بن محمد بن سعيد .

١٥ \_ الفقيه ٤ : ٢٥٨ / ٢٢٨ .

<sup>(</sup>١) في نسخة : الجهال ( هامش المخطوط ) .

١٦ ـ ثواب الأعمال : ١٦٣ / ١ ، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الناب ٢ من أنواب أفعال الصلاة .

الصفار ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سمعته يقول : لا يجمع الله لمؤمن الورع والزهد في الدنيا إلا رجوت له الجنة . . . الحديث .

[ ٢٠٤٠٧ ] ١٧ \_ وفي (صفات الشيعة ) عن أبيه ، عن السعد آبادي ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن جابر ، عن أبي جعفر (عليه السلام ) \_ في حديث \_ قال : لا تُنال ولايتنا إلاّ بالعمل والورع .

[ ٢٠٤٠٨ ] ١٨ \_ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من رواية أبي القاسم ابن قولويه ، عن أبي زيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال : ليس من شيعتنا من يكون في مصر يكون فيه مائة ألف ويكون في المصر أورع منه .

[ ٢٠٤٠٩ ] ١٩ \_ وعن محمّد بن عمر بن حنظلة قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ليس من شيعتنا من قال بلسانه وخالفنا في أعمالنا وآثارنا ، ولكن شيعتنا من وافقنا بلسانه وقلبه واتّبع آثارنا وعمل بأعمالنا أولئك شيعتنا .

[ ٢٠٤١٠] ٢٠ \_ الحسن بن محمّد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن كليب بن معاوية الأسدي قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : أما والله إنّكم لعلى دين الله وملائكته فأعينونا على ذلك بورع واجتهاد عليكم بالصلاة والعبادة ، عليكم بالورع .

١٧ \_ صفات الشيعة : ١١ / ٢٢

١٨ ـ مستطرفات السرائر - ٢٠/١٤٦

۱۹ \_ دستطرفات السرائر ۱۸ ۲۱/۱۲۷

۲۰ ـ أمالي الطوسي ١ ٣١

[ ٢٠٤١١] ٢١ ـ وعن أبيه ، عن الفحام ، عن أحمد بن محمّد المنصوري ، عن عم أبيه ، عن الإمام علي بن محمّد (عليه السلام) ، عن آبائه ، عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال : عليكم بالورع فإنّه الدين الذي نلازمه وندين الله تعالى به ونريده ممّن يوالينا لا تتعبونا بالشفاعة .

[ ٢٠٤١٢] ٢٢ \_ وبهذا الإسناد عن علي بن محمّد ، عن آبائه (عليهم السلام) قال : دخل سماعة بن مهران على الصادق (عليه السلام) فقال له : يا سماعة وذكر الحديث \_ إلى أن قال: \_ والله لا يدخل النار منكم أحد ، فتنافسوا في الدرجات ، وأكمدوا عدوكم بالورع .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢١ ـ أمالي الطوسي ١ : ٢٨٧

٢٢ ـ أمالي الطوسى ١ : ٣٠١ .

<sup>(</sup>١) تقدم في الأحاديث ٢ ، ٦ ، ٦ ، من الباب ٤ ، وفي الحديثين ١ ، ٨ من الباب ٦ ، وفي الحديث يثين ٩ ، ١٥ من الباب ١٥ ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٩ ، وفي الباب ٢٠ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب أحكام شهر رمضان ، وفي البابين ١ ، ٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢١ ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٢١ من أبواب أحكام العشرة .

<sup>(</sup>٢) يأتي في الحديث ٩ من الباب ٢٤ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٦ ، وفي الأحاديث ٦ ، ١٠ ، ١٠ من هذه من الباب ٢٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب ، وفي الحديثين ٥ ، ٦ من الباب ٣٧ من الباب ٣٠ ، وفي الحديثين ٥ ، ٦ من الباب ٣٧ من أبواب الأمر بالمعروف ، وفي الأحاديث ١٠ ، ١١ ، ١٣ ، ١٦ من الباب ٣١ من أبواب النكاح المحرّم .

# ٢٢ ـ باب وجـوب العفّـة

[ ٢٠٤١٣] ١ - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ما من عبادة أفضل عند الله من عفة بطن وفرج .

[ ٢٠٤١٤ ] ٢ \_ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنّ أفضل العبادة عفة البطن والفرج .

[ ٢٠٤١٥ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ما عبدالله بشيء أفضل من عفة بطن وفرج .

[ ٢٠٤١٦ ] ٤ \_ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أكثر ما تلج به أُمتى النار الأجوفان : البطن والفرج .

[ ٢٠٤١٧ ] ٥ ـ وبإسناده قال : قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) : ثلاث

الباب ۲۲ فیه ۱۶ حدیثاً

١ ـ الكافى ٢ : ٦٥ / ٨ .

٢ \_ الكافى ٢ / ٦٤ / ٢

٣ ـ الكافى ٢ : ١ / ١

٤ ـ الكافي ٢ : ٦٤ / ٥ ، وأورد مثله عن الخصال في الحمديث ١٤ من الباب ٣١ من أبـواب النكاح المحرّم .

٥ ـ الكافي ٢ : ٢٥ / ٦

أخافهن بعدي على أمتي الضلالة بعد المعرفة ، ومضلات الفتن ، وشهوة البطن والفرج .

[ ٢٠٤١٨ ] ٦ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن معلّى أبي عثمان ، عن أبي بصير قال : قال رجل لأبي جعفر (عليه السلام): إني ضعيف العمل ، قليل الصيام ، ولكني أرجو أن لا آكل إلّا حلالًا ، قال : فقال له : أي الاجتهاد أفضل من عفة بطن وفرج .

[ ٢٠٤١٩ ] ٧ - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن عبدالله بن ميمون القداح ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول : أفضل العبادة العفاف .

[ ٢٠٤٢٠ ] ٨ ـ وعن أبي على الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبار ، عن بعض أصحابه ، عن ميمون القداح قال : سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول : ما من عبادة أفضل من عفّة بطن وفرج .

[ ٢٠٤٢١ ] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) - في وصيته لمحمد بن الحنفية - قال : ومن لم يعط نفسه شهوتها أصاب رشده .

[ ٢٠٤٢٢ ] ١٠ \_ وفي (معاني الأخبار) عن علي بن عبدالله بن بابويه ، عن علي بن أحمد الطبري ، عن أبي سعيد الطبري ، عن خراش ، عن أنس قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) : من ضمر أر

٦ ـ الكافي ٢ : ٦٤ / ٤ .

٧ ـ الكافى ٢ : ٦٤ / ٣ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبد .. الدعاء .

٨ ـ الكافى ٢ : ٦٥ / ٧ ، وأورده في الحديث ٤ من الناب ٣١ من أبواب النكاح المحرَّم

٩ ـ الفقيه ٤ : ٧٧٥ / ٨٣٠ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١٥ من الباب ١١٩ من أبواب العشرة .

١٠ ـ معاني الأخبار : ٤١١ / ٩٩ .

له على الله الجنّة ، من ضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه ضمنت لـ على الله الجنة ـ يعنى : ضمن لى لسانه وفرجه ـ .

[ ٢٠٤٢٣] ١١ - وفي (المجالس) عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن عبدالجبار، عن الحسين بن علي بن أبي حمزة، عن إسماعيل بن عبدالخالق وأبي الصباح الكناني جميعاً، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله الصادق (عليه السلام) يقول: من كفّ أذاه عن جاره أقاله الله عثرته يوم القيامة، ومن عف بطنه وفرجه كان في الجنّة ملكاً محبوراً، ومن أعتق نسمة مؤمنة بني له بيت في الجنّة.

[ ٢٠٤٢٤] ١٢ \_ وفي (عقاب الأعمال) بإسنادٍ تقدّم في عيادة المريض (١) عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) في حطبة له: ومن قدر على امرأة أو جارية حراماً فتركها مخافة الله حرّم الله عليه النار وآمنه من الفزع الأكبر وأدخله الجنّة ، فإن أصابها حراماً حرم الله عليه الجنّة وأدخله النار .

[ ٢٠٤٢٥] ١٣ \_ وفي (صفات الشيعة) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن المفضل قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام): إنما شيعة جعفر من عف بطنه وفرجه واشتد جهاده وعمل لخالقه ورجا ثوابه وخاف عقابه ، فإذا رأيت أولئك فأولئك شيعة جعفر .

[ ٢٠٤٢٦ ] ١٤ \_ محمّد بن الحسين الرضي الموسوي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : قدر الرجل على قدر نعمته ،

١١ ـ أمالي الصدوق : ٤٤٣ / ٤ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٨٦ من أنواب أحكام العشرة .

١٢ ـ عقاب الأعمال : ٣٣٤ ، وأورده في الحديث ١٧ من الباب ٣١ من أنواب النكاح المحرّم .

<sup>(</sup>١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الإحتضار .

١٣ ـ صفات الشيعة : ١١ / ٢١ ، وأورده عن الكافي في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من أبواب مقدّمة العبادات .

١٤ - نهج البلاغة ٣ : ١٦٣ / ٤٧ .

وصدقه على قدر مروءته ، وشجاعته على قدر أنفته ، وعفته على قدر غيرته .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

### ٢٣ ـ باب وجوب اجتناب المحارم

[ ٢٠٤٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : كل عين باكية يوم القيامة غير ثلاث : عين سهرت في سبيل الله ، وعين فاضت من خشية الله ، وعين غضت عن محارم الله .

[ ٢٠٤٢٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من أشدّ ما فرض الله على خلقه ذكر الله كثيراً ، ثم قال : لا أعني سبحان الله والحمدلله ولا إلا الله والله أكبر ، وإن كان منه ، ولكن ذكر الله عند ما أحلّ وحرّم ، فإن كان طاعة عمل بها وإن كان معصية تركها .

[ ٢٠٤٢٩ ] ٣ \_ وبالإسناد عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال :

#### فید، ۱۸ حدیشا

<sup>(</sup>۱) تقدم في الحديث ۸ من الباب ۱ ، وفي الحديث ۱ من الباب ۳ ، وفي الحديث ۱۰ من الباب ۲۱ من هذه الأبواب ، وفي الجديث ۲۰ من الباب من أبواب الصائم ، وفي الحديث ۲ من الباب ۲۱ من أبواب أحكام شهر رمضان ، وفي الحديث ۲ من الباب ۲۱ من أبواب أحكام شهر رمضان ، وفي الحديثين ۸ ، ۹ من الباب ۶۹ من أبواب آداب السفر .

<sup>(</sup>٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢٦ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٦٤ ، وفي الحديث ١٠ من الباب ٧١ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٣١ من أنواب لمكاح المحرّم

الباب ۲۳

١ ـ الكافي ٢ : ٦٥ / ٢ ، وأورد نحوه عن الخصال في الحديث ٨ من الباب ١٥ من هده الابواب ، وفي الحديث ٧ من أبواب قواطع الصلاة .
 ٢ ـ الكافى ٢ : ٦٥ / ٤ .

٣ ـ الكافى ٢ : ٦٦ / ٥ .

سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عنزّ وجلّ : ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنتُوراً ﴾ (١) قال : أما والله إن كانت أعمالهم أشدّ بياضاً من القباطي (٢) ولكن كانوا إذا عرض لهم الحرام لم يدعوه .

[ ٢٠٤٣٠] ٤ - وعن عليّ ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من ترك معصية لله مخافة الله تبارك وتعالى أرضاه يوم القيامة .

[ ٢٠٤٣١] ٥ - وبإسناده الآتي (١) ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رسالته إلى أصحابه قال : وإيّاكم أن تشره (٢) أنفسكم إلى شيء حرّم الله عليكم فإنّ من انتهك ما حرّم الله عليه ههنا في الدنيا حال الله بينه وبين الجنّة ونعيمها ولذّتها وكرامتها القائمة الدائمة لأهل الجنة أبد الآبدين ـ إلى أن : قال ـ وإيّاكم والإصرار على شيء ممّا حرّم الله في القرآن ظهره وبطنه وقد قال : ﴿ وَلَمْ يُصِرُ وا على ما فعلُوا وَهُمْ يَعْلَمُون ﴾ (٣) .

[ ٢٠٤٣٢ ] ٦ - وعن الحسين بن محمّد الأشعري ، عن معلّى بن محمّد ، عن أحمد بن أبي نصر ، عن الحسن بن محمّد الهاشمي قال : حدثني أبي ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، قال : حدثني جعفر بن محمّد ، عن أبيه ،

<sup>(</sup>١) الفرقان ٢٥ : ٢٣

<sup>(</sup>٢) القباطي : جمع قبطية وهي ثياب مصرية رقيقة بيضاء ( النهاية ٤ : ٦ ) .

٤ \_ الكافى ٢ : ٦٦ / ٦ .

٥ ـ الكافي ٨ : ٤ ، ١٠

<sup>(</sup>١) يأتي في العائدة الثالثة من الخاتمة .

<sup>(</sup>٢) شره على الطعام وغيره شرهاً من باب تعب : حرص أشد الحرص فهو شره . ( المصباح المنير ١ : . ٣١٢ ) .

<sup>(</sup>٣) أل عمران ٣ : ١٣٥

٦ ـ الكافي ٨ : ٢٧٠/٢١٩ . وعلق عليه المصنف : «هذا في الروضة وكذا الذي قبنه». (مخطه رحمه الله)

عن جده ، عن علي (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : يقول الله تبارك وتعالى لابن آدم : إن نازعك بصرك إلى بعص ما حرّمت عليك ففد أعنتك عليه بطبقين فأطبق ولا تنظر ، وإن نازعك لسانك إلى بعض ما حرّمت عليك فقد أعنتك عليه بطبقين فأطبق ولا تتكلّم ، وإن نازعك فرجك إلى بعض ما حرّمت عليك فقد أعنتك عليه مطبقين فأطبق ولا تأت حراماً .

[ ٢٠٤٣٣] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه (عليهم السلام ) - في وصية النبي (صلّى الله عليه واله) لعلي (عنيه السلام ) - في وصية النبي (صلّى الله عليه واله) لعلي (عنيه السلام ) - قال : يا علي ثلاث لا تطيقها هذه الأمّة : المواساة للاح في صاله ، وإنصاف الناس من نفسه ، وذكر الله على كلّ حال ، وليس هو سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبر ، ولكن إذا ورد على ما يحرم عليه حو الله عزّ وجلّ عنده وتركه .

[ ٢٠٤٣٤ ] ٨ - وفي (عيون الأخبار) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء (١) عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): لا تزال أُمّتي بخير ما تحابّوا وتهادوا وأدّوا الأمانة واجتنبوا الحرام، وقروا الضيف، وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، فإذا لم يفعلوا ذلك ابتلوا بالقحط والسنين (٢).

[ ٢٠٤٣٥ ] ٩ ـ وفي ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ،

٧ ـ الفقيه ٤ : ٢٥٨ / ٢٢٨ .

٨ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٢٩ / ٢٥

<sup>(</sup>١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤٥ من أبواب الوضوء .

<sup>(</sup>٢) بالسين أي بالجدب وقلة الأمطار والمياه (مجمع النحرين ـ سنة ـ ٦ ( ٣٤٨) .

٩ ـ معانى الأخبار : ١٩٢ / ١ ، والكافي ٢ : ١١٧ / ٩ .

عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن زيد الشحام ، قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : ما ابتلي المؤمن بشيء أشدّ عليه من خصال ثلاث يحرمها قيل : وما هي ؟ قال : المواساة في ذات يده ، والانصاف من نفسه ، وذكر الله كثيراً ، أما إنّي لا أقول لكم : سبحان الله والحمدلله ولا إله إلّا الله والله أكبر ، ولكن ذكر الله عندما أحلّ له وعندما حرّم عليه .

[ ٢٠٤٣٦] ١٠ - وبهذا الإسناد عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زرارة ، عن حسين البزاز قال : قال لي أبو عبدالله (عليه السلام ) : ألا أحدّثك بأشد ما فرض الله عزّ وجلّ على خلقه ؟ قلت : بلى ، قال : انصاف الناس من نفسك ، ومواساتك لأخيك ، وذكر الله في كلّ موطن ، أما إنّي لا أقول : سبحان الله والحمدلله ولا إله إلّا الله والله أكبر ، وإن كان هذا من ذاك ، ولكن ذكر الله في كلّ موطن إذا هجمت على طاعة أو معصية .

[ ٢٠٤٣٧] ١١ - وعن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن جارود أبي المنذر الكندي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : أشد الأعمال ثلاثة : انصاف الناس من نفسك حتى لا ترضى لها منهم بشيء إلاّ رضيت لهم منها بمثله ، ومواساتك الأخ في المال ، وذكر الله على كل حال ، ليس سبحان الله والحمدلله ولا إله إلاّ الله والله أكبر فقط ، ولكن إذا ورد عليك شيء أمر الله به أخذت به ، وإذا ورد عليك شيء أمر الله به أخذت به ، وإذا ورد عليك شيء نهى عنه تركته .

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن

١٠ ـ معاني الأخبار : ١٩٣ / ٣ ، والكافي ٢ : ١١٧ / ٨ .

١١ ـ معاني الأخبار : ١٩٣ / ٤ ، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب الصدقة ،
 ونحوه عن مصادقة الأخوان في الحديث ٥ من الباب ١٤ من أبواب أحكام العشرة .

عيسى ، عن علي بن سيف ، عن أبيه سيف ، عن عبدالأعلى بن أعين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (١٠) .

ورواه الشيخ في (المجالس و الأخبار) عن الحسين بن إبراهيم القزويني ،عن محمّد بن وهبان ، عن محمّد بن أحمد بن زكريا ، عن الحسن بن علي بن فضال(٢) .

ورواه الكليني أيضاً عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (٣) ، والذي قبله عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، وعن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم .

والذي قبلهما عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب نحوه .

[ ٢٠٤٣٨ ] ١٢ \_ وعن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن حمران ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : من قال : « لا إله إلاّ الله » مخلصاً دخل الجنة ، وإخلاصه أن يحجزه « لا إله إلاّ الله » عمّا حرم الله .

ورواه في (التوحيد) وفي (صفات الشيعة) وفي (ثواب الأعمال) مثله(١).

[ ٢٠٤٣٩ ] ١٣ \_ وعن محمّــد بن الحسن ، عن الصفــار ، عن مــروان بن

<sup>(</sup>١) الكافى ٢ : ١٣٦ / ٣ .

<sup>(</sup>٢) أمالي الطوسي ٢ : ٢٩٢

<sup>(</sup>٣) الكافي ٢: ١١٦ / ٣.

١٢ ـ معاني الأخبار : ٣٧٠ / ١ .

 <sup>(</sup>١) التوحيد : ٢٧ / ٢٦ ، وصفات الشيعة : ٥ / ٦ ، وثواب الأعمال : ١٩ / ١ .
 ١٣ - معانى الأخيار : ٣٩٩ / ٥٠ .

مسلم (١) ، عن مسعدة بن رياد ، عن الصادق ، عن آبائه (عليهم السلام) أنّ النبي (صلّى الله عليه وآله) قال : من أطاع الله فقد ذكر الله وإن قلّت صلاته وصيامه وتلاوته للقرآن ، ومن عصى الله فقد نسي الله وإن كثرت صلاته وصيامه وتلاوته للقرآن .

[ ٢٠٤٤ ] ١٤ - وعن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى والحسن بن علي الكوفي وإبراهيم بن هاشم كلّهم ، عن الحسين بن سيف ، عن سليمان بن عمر(١) ، عن مهاجر بن الحسير(٢) ، عن زيد بن أرقم ، عن النبي ( صلّى الله عليه وأله ) قال : من قال : « لا إله إلّا الله » مخلصاً دخل الجنة ، وإخلاصه أن يحجزه « لا إله إلّا الله » عمّا حرم الله .

ورواه في ( ثواب الأعمال ) وفي ( صفات الشيعة ) مثله(٣) .

[ ٢٠٤٤١] ١٥ \_ وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (') قال : من أشد ما عمل العباد انصاف المرء من نفسه ، ومواساة المرء أخاه ، وذكر الله على كلّ حال ، قال : قلت : أصلحك الله وما وجه ذكر الله على كلّ حال ؟ قال : يذكر الله عند المعصية يهم بها فيحول ذكر الله بينه وبين تلك المعصية ، وهو قول الله ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقُوا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مَن الشَّيْطانِ تذكّرُ وا فإذا هُمْ مُبْصِرون ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) في المصدر: هارون س مسلم.

١٤ \_ معاني الأحبار: ٣٧٠ / ٢

<sup>(</sup>١) في المصادر . سليمان بن عمرو

<sup>(</sup>٢) في المصدر: مهاجر بن الحسن

<sup>(</sup>٣) ثواب الأعمال: ٢٠ / ٣ . وصفات الشبعة · ٥ / ٧

١٥ \_ معاني الأخبار : ١٩٢ / ٢

<sup>(</sup>١) في نسخة · أبي جعفر (عليه السلام) ( هامش المخطوط ).

<sup>(</sup>٢) الأعراف ٧: ٢٠١ .

[ ٢٠٤٤٢] ١٦ \_ وفي ( المجالس ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال الصادق جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) : من أقام فرائض الله واجتنب محارم الله وأحسن الولاية لأهل بيتي وتبرّأ من أعداء الله فليدخل من أيّ أبواب الجنة الثمانية شاء .

[ ٢٠٤٤٣] ١٧ - الحسين بن سعيد في كتاب ( الرهد) عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) قال : من عمل بما افترض الله عليه فهو من خير الناس ، ومن اجتنب ما حرم الله عليه فهو من أعبد الناس ، ومن قنع بما قسم الله له فهو من أغنى الناس .

[ ٢٠٤٤٤ ] ١٨ \_ وعن النضر ، عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن زيد الشحام قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : احذروا سطوات الله بالليل والنهار ، فقلت : وماسطوات الله ؟ قال : أخذه على المعاصى .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصدقة(١) ، وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٦ ـ أمالي الصدوق : ٣٨٣ / ١٠

١٧ ـ الزهد : ١٩ / ٤٠ .

١٨ ـ الزهد : ١٨ / ٣٩

<sup>(</sup>١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب الصدقة .

 <sup>(</sup>٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٤ من أبواب أحكام العشرة ، وفي البابين ٢٠ و ٢١ من هذه
 الأبواب .

<sup>(</sup>٣) يأتي في الحديثين ٨ ، ٩ من الباب ٢٤ ، وفي الباب ٢٥ ، وفي الحديث ١٠ من الباب ٣٤ ، وفي الأبواب ٤١ ، وفي الحديث ٦ الأبواب ٤١ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٣١ من أبواب النكاح المحرّم .

# ٢٤ ـ باب وجوب أداء الفرائض

[ ٢٠٤٤٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة الثمالي قال : قال علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : من عمل بما افترض الله عليه فهو من خير الناس .

[ ٢٠٤٤٦] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن عبدالرحمن بن أبي نجران ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي السفاتج ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزّ وجل ﴿ اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا ﴾ (١) قال : اصبروا على الفرائض ، وصابروا على المصائب ، ورابطوا على الأئمة (عليهم السلام) .

[ ٢٠٤٤٧ ] ٣ ـ قال الكليني : وفي رواية ابن محبوب ، عن أبي السفاتج : واتّقوا الله ربكم فيما افترض عليكم .

[ ٢٠٤٤٨ ] ٤ \_ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال الله تبارك وتعالى : ما تحبّب إلىّ عبدي بأحبّ ممّا افترضت عليه .

[ ٢٠٤٤٩ ] ٥ \_ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن

الباب ۲۶ فیه ۹ أحادیث

١ ـ الكافى ٢ : ٢٦ / ١

٢ \_ الكافي ٢ : ٦٦ / ٣

(۱) أل عمران ۲ ۲۰۰

٣ \_ الكافى ٢ : ٦٦ / ٣

٤ ـ الكافي ٢ - ٦٦ / ٥

٥ ـ الكافي ٢ : ٦٦ / ٢

الحسين بن المختار ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عز وجل ﴿ اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا ﴾(١) قال : اصبروا على الفرائض .

[ ٢٠٤٥٠] ٦ - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) : اعمل بفرائض الله تكن أتقى الناس .

[ ٢٠٤٥١] ٧ - وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسين الحوشاء ، عن علي بن الحسين الحوشاء ، عن علي بن الحسين (عليهما السلام ) قال : من عمل بما افترض الله عليه فهو من أعبد الناس .

[ ٢٠٤٥٢] ٨ ـ محمّد بن الحسين الرضي الموسوي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : إنّ الله فرض عليكم فرائض فلا تضيعوها ، وحدّ لكم حدوداً فلا تعتدوها ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها ، وسكت لكم عن أشياء ولم يدعها نسياناً فلا تتكلّفوها .

[ ٢٠٤٥٣] ٩ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن محمّد بن محمّد بن همام ، عن حميد بن محمّد بن همام ، عن الصادق ، وياد ، عن إبراهيم بن عبيد ، عن الربيع بن سليمان ، عن السكوني ، عن الصادق ، عن أبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): اعمل

<sup>(</sup>١) أل عمران ٣ : ٢٠٠

٦ ـ الكافي ٢ : ٦٦ / ٤ .

٧ - الكافي ٢ : ٦٨ / ٧

٨ ـ نهج البلاغة ٣ : ١٧٤ / ١٠٥ ، وأورد مثله عن الفقيه في الحديث ٦٦ من الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي .

٩ ـ أمالي الطوسي ١ : ١٢٠

بفرائض الله تكن من أتقى الناس ، وارض بقسم الله تكن من أغنى الناس ، وكف عن محارم الله تكن من أورع الناس ، وأحسن مجاورة من يجاورك تكن مؤمناً ، وأحسن مصاحبة من صاحبك تكن مسلماً .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

# ٢٥ ـ باب استحباب الصبر في جميع الأمور

[ ٢٠٤٥٤] ١ - محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن علي بن محمّد القاساني ، عن القاسم بن محمّد الأصبهاني ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث ، قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام ): يا حفص إنّ من صبر صبر قليلاً ، وإنّ من جزع جزع قليلاً ، ثم قال : عليك بالصبر في جميع أمورك ، فإنّ الله عزّ وجل بعث محمّداً (صلّى الله عليه وآله وسلم ) فأمره بالصبر والرفق ، فقال : ﴿ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلاً \* وَذَرْنِي وَالمُكَذّبينَ أُولِي النّعْمَةِ ﴾ (١) وقال : ﴿ ادْفعْ بِالّتِي هِيَ هَجْراً جَمِيلاً \* وَذَرْنِي وَالمُكَذّبينَ أُولِي النّعْمَةِ ﴾ (١) وقال : ﴿ ادْفعْ بِالّتِي هِيَ أَحْسَنُ \_ السيئة \_ فَإِذَا الّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كأنّهُ وَلِي حَمِيمٌ \* وَمَا يُلْقَنَهَا إِلّا أَلْفِي صَبَرُوا وَمَا يُلْقَنَهَا إلا ذُو حَظّ عَظِيم ﴾ (٢) فصبر حتّى نالوه بالعظائم ، الّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَنَهَا إلا ذُو حَظّ عَظِيم ﴾ (٢) فصبر حتّى نالوه بالعظائم ،

الباب ۲۰ فیه ۹ أحادیث

<sup>(</sup>١) تقدم في الحديثين ١ ، ٧ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٨ من الباب ٦ ، وفي الحديث ١٤ من الباب ١٩ ، ١٩ ، ١٥ ، ١٠ ، ١٠ من الباب ٢٣ من ١٩ ، ١٥ ، ١٠ ، ١٠ ، ١٠ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١ من أبواب مقدّمة العبادات ، وفي الأحاديث ١ ، ٢ ، ٧ من الباب ٢ من أبواب ما تجب فيه الزكاة .

 <sup>(</sup>٢) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٤١ من أبواب الطواف ، وفي الحديث ٩ من الباب ٢ ، وفي
 الحديث ١٦ من الباب ٢٤ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

۱ ـ نک بی ۲ : ۷۱ / ۳ .

<sup>(</sup>۱) المزمّل ۷۳ : ۱۰ ، ۱۱

<sup>(</sup>٢) فصّلت ٤١ : ٣٤ ، ٣٥

ورموه بها فضاق صدره فانزل الله عليه : ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ \* فَسَبِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ﴾(٣) ثمَّ كذَّبوه ورموه فحزن لذلك فأنزل الله ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَفُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللهِ يَجْحَدُونَ \* وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُودُوا حَتَّىٰ أَتَاهُم نَصْرُنَا ﴾(٤) فألزم النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلم) نفسه الصبر فتعدُّوا فذكروا الله تبارك وتعالى وكذَّبوه فقال: قد صبرت في نفسي وأهلي وعرضي ولا صبر لي على ذكر إلهي فأنـزل الله عزّ وجـل : ﴿ فَاصْبِـرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ ﴾(٥) فصبر في جميع أحواله ، ثمّ بشر في عترته بالأئمة (عليهم السلام) ووصفوا بالصبر فقال جلِّ ثناؤه : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَنَّمَّةً يَهْدُونَ بأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرِوا وَكَانُوا بآيَاتِنَا يُـوقِنُونَ ﴾(٦) فعنـد ذلك قـال النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) : الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد ، فشكر الله ذلك له فَأَنْزُلُ اللَّهِ ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبُّكَ الحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ (٧) ﴾ (٨) فقال: إنَّه بشرى وانتقام ، فأباح الله له قتال المشركين فأنزل الله ﴿ اقْتُلُوا المُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتَّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُـدُوا لِهُمْ كُلَّ مَـرْصَدٍ ﴾(٩) ﴿ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ﴾(١٠) فقتلهم الله على يدى رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) وأحبائه وجعل له ثواب صبره مع ما ادّخر له في الاخرة ، فمن صبر واحتسب لم يخرج من الدنيا حتى يقر الله له عينه في أعدائه مع ما يُدّخر له في

<sup>(</sup>٣) الحجر ١٥: ٩٨ ، ٩٨ .

<sup>(</sup>٤) الأنعام ٦ : ٣٣ ، ٣٤ .

<sup>(</sup>٥) طه ۲۰ : ۱۳۰

<sup>(</sup>٦) السجدة ٣٢ : ٢٤

<sup>(</sup>٧) العرش : بناء من خشب ، والعريش ما يستظل به ، أنظر ( الصحاح ـ عرش ـ ٣ : ١٠١٠ ) .

<sup>(</sup>٨) الأعراف ٧ : ١٣٧ .

<sup>(</sup>٩) التوبة ٩: ٥

<sup>(</sup>١٠) البقرة ٢ (١٠)

الآخرة .

[ ٢٠٤٥٥] ٢ - وعن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن العباس بن عامر ، عن العرزمي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : سيأتي على الناس زمان لا ينال فيه الملك إلّا بالقتل - إلى أن قال : - فمن أدرك ذلك الزمان فصبر على الفقر وهو يقدر على الغنى ، وصبر على البغضة وهو يقدر على المحبة ، وصبر على الذلّ وهو يقدر على العزّ آتاه الله ثواب خمسين صدّيقاً ممن صدّق بي .

[ ٢٠٤٥٦] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) - في وصيته لمحمد بن الحنفية - قال : ألق عنك واردات الهموم بعزائم الصبر ، عوّد نفسك الصبر فنعم الخلق الصبر ، واحملها على ما أصابك من أهوال الدنيا وهمومها .

[ ٢٠٤٥٧] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن إسحاق ، عن عبدالله بن ميمون ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال الفضل بن عباس ـ في حديث ـ قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إن استطعت أن تعمل بالصبر مع اليقين فافعل ، فإن لم تستطع فاصبر فإنّ في الصبر علي ما تكره خيراً كثيراً ، واعلم أنّ النصر مع الصبر وأنّ الفرج مع الكرب ، ﴿ فَإِنْ مَعَ العُسْر يُسْراً ﴾ (١٠).

[ ٢٠٤٥٨ ] ٥ \_ وفي ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن حسان ، عن أبي

٢ ـ الكافى ٢ : ٧٤ / ١٢

٣ ـ الفقيه ٤ : ٢٧٥ / ٨٣٠ .

٤ ـ الفقيه ٤ : ٢٩٦ / ٨٩٦ ، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٩ من أبواب الدعاء .

<sup>(</sup>۱) الانشراح **۹۶ ه** و٦

٥ ـ ثواب الأعمال : ٢٣٥ / ١

محمّد الرازي ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول : إني لأصبر من غلامي هذا ومن أهلي على ما هو أمرّ من الحنظل إنّه من صبر نال بصبره درجة الصائم القائم ، ودرجة الشهيد الذي قد ضرب بسيفه قدّام محمّد (صلّى الله عليه وآله) .

[ ٢٠٤٥٩ ] ٦ \_ محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : لا يعدم الصبور الظفر وإن طال به الزمان .

[ ٢٠٤٦٠ ] ٧ \_ قال : وقال (عليه السلام) : من لم ينجه الصبر أهلكه الجزع .

[ 7.871 ]  $\Lambda$  \_ قال : وقال ( عليه السلام ) : الصبر يناضل ( ) الحدثان ( ) والجزع من أعوان الزمان .

[ ٢٠٤٦٢ ] ٩ - الحسن بن محمّد الديلمي في ( الإِرشاد ) عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه جاءت إليه امرأة فقالت : إنّ ابني سافر عنّي وقد طالت غيبته عنّي واشتد شوقي إليه فادع الله لي ، فقال لها : عليك بالصبر ، فاستعملته ، ثم جاءت بعد ذلك فشكت إليه طول غيبة ابنها فقال لها : ألم أقل لك عليك بالصبر ؟! فقالت : يابن رسول الله كم الصبر ؟ فوالله لقد فني الصبر ، فقال : ارجعي إلى منزلك تجدي ولدك قد قدم من سفره ، فنهضت فوجدته قد قدم ، فأتت به إليه فقالت : أوَحْيُ بعد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ؟ قال :

٦ \_ نهج البلاغة ٢ : ١٩١ / ١٥٣

٧ ـ نهج البلاغة ٣ : ١٩٥ / ١٨٩

٨ ـ نهج البلاغة ٣ : ٢٠٠ / ٢١١

<sup>(</sup>١) المناضلة : المدافعة ( مجمع البحرين ـ نضل ـ ٥ : ٤٨٤ ) .

<sup>(</sup>٢) الحدثان : نوائب الدهر ( القاموس المحيط ـ حدث ـ ١ : ١٦٤ )

٩ ـ إرشاد القلوب : ١٥٠

لا ، ولكن عند فناء الصبر يأني الفرج ، فلما قلتِ فني الصبر عرفت أنَّ الله قد فرَّج عنك بقدوم ولدك .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدفن(١١).

# ٢٦ . باب استحباب الحلم

[ ٢٠٤٦٣ ] ١ - محمّد بن يعشوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحسد بن محمّد بن عيسى ، عن أحسد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن عبدالله (۱) قال : سمعت الرضا (عليه السلام) يقول : لا يكون الرجل عابداً حتى يكون حليماً ، وإنّ الرجل كان إذا تعبّد في بني إسرائيل لم يعد عابداً حتى يصمت قبل ذلك عشر سنين .

[ ٢٠٤٦٤ ] ٢ \_وعنه ، عن ابن عيسي ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ،

الباب ۲٦ فيه ۱۶ حديثا

١ \_ الكافي ٢ . ٩١ / ١

(١) في تسجة : محمد بن عبدالله ( هامش المحطوط )

۲ \_ الكافى ۲ : ۹۱ / ۳

<sup>(</sup>١) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٧٧ وفي الاحاديث ٢ ، ٤ ، ٩ ، ١٢ من الباب ٧٥ ، وفي الباب ٢٧ من أبواب الدفن ، وتقدم ما يدل عليه في الأحاديث ١ ، ٩ ، ١١ ، ١١ ، ١٢ ، ٢٢ ، ٢٤ ، ٢٢ ، ٢٥ ، ٣٠ ، ٣٠ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٨ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٨ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٩ من الباب ٢ من أبواب ، وفي الحديث ٢ ، ٥ من الباب ٢٣ من أبواب الإحتضار ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٩ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٩ ، وفي الحديث ٢ من أبواب الدعاء ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٥ من أبواب الذكر ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٧ من أبواب الذكر ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٩ من أبواب الضائم ، وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب أداب الصائم ، وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من الب

وياتي ما بدل عليه في الحديث ٨ من البات ٢٦ ، وفي الحديث ١ من البات ٤٢ من هذه الأبوب. وفي الحديث ٦ من البات ٤١ من أبوات الأمر بالمعروف

عن زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان علي بن الحسين (عليه السلام) يقول: إنّه ليعجبني الرجل أن يدركه حلمه عند غضبه .

[ ٢٠٤٦٥ ] ٣ \_ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنّ الله يحب الحيي الحليم العفيف المتعفّف .

[ ٢٠٤٦٦ ] ٤ - وعنه ، عن ابن عيسى ، عن عبدالله الحجال ، عن حفص بن أبي عائشة ، قال : بعث أبو عبدالله ( عليه السلام ) غلاماً له في حاجة فأبطأ فخرج على أثره لمّا أبطأه ، فوجده نائماً فجلس عند رأسه يروحه حتّى انتبه ، فقال له أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يا فلان والله ما ذلك لك تنام الليل والنهار ، لك الليل ، ولنا منك النهار .

[ ٢٠٤٦٧ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّ الله يحبّ الحيي الحليم .

[ ٢٠٤٦٨ ] ٦ - وعنهم ، عن ابن خالد ، عن علي بن حفص رفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) : ما أعزّ الله بجهل قطّ ولا أذلّ بحلم قطّ .

[ ٢٠٤٦٩ ] ٧ \_ وعنه ، عن بعض أصحابه رفعه قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : كفي بالحلم ناصراً ، وقال : إذا لم تكن حليماً فتحلّم .

٣ ـ الكافى ٢ : ٩٢ / ٨ .

٤ \_ الكافى ٢ : ٩٢ / ٧

د \_ الكافي ٢ : ٩١ / ٤ .

٦ \_ الكافي ٢ : ٩١ / ٥ .

٧ ـ الكافي ٢ : ٩١ / ٦ .

[ ٢٠٤٧٠] ٨ - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أيوب بن نوح ، عن عباس بن عامر ، عن ربيع بن محمّد المسلي ، عن أبي محمّد ، عن عمران ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا وقع بين رَجُلين منازعة نزل ملكان فيقولان للسفيه منهما : قلت وقلت وأنت أهل لما قلت ، وستجزى بما قلت ، ويقولان للحليم منهما : صبرت وحلمت سيغفر لك إن أتممت ذلك ، وإن ردّ الحليم عليه ارتفع الملكان .

[ ٢٠٤٧١] ٩ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه (عليهم السلام) ـ في وصية النبي (صلّى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) ـ قال : يا علي ألا أخبركم بأشبهكم بي خُلقاً ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : أحسنكم خُلقاً ، وأعظمكم حلماً ، وأبرّكم بقرابته ، وأشدّكم من نفسه إنصافاً .

[ ۲۰٤۷۲ ] ۱۰ \_ وبإسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : كلمتان غريبتان فاحتملوهما : كلمة حكمة من سفيه فاقبلوها ، وكلمة سفه من حكيم فاغفروها .

وفي (معاني الأخبار) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني مثله (١) .

٨ ـ الكافى ٢ : ٩ / ٩ .

٩ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٨

<sup>.</sup> ١٠ ـ الفقيه ٤ : ٢٩٠ / ٢٧٥ .

<sup>(</sup>١) معاني الأخبار: ٣٦٧ / ١

[ ٢٠٤٧٣] ١١ \_ وفي ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن الحسن الفارسي<sup>(۱)</sup> ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ما جمع شيء إلى شيء أفضل من حلم إلى علم .

[ ٢٠٤٧٤] ١٢ ـ وعن سليمان بن أحمد بن أيوب ، عن عبدالوهاب بن خراجة ، عن أبي كريب ، عن علي بن حفص العبسي ، عن الحسن بن العلوي ، عن أبيه الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن علي (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : والذي نفسي بيده ما جمع شيء إلى شيء أفضل من حلم إلى علم .

[ ٢٠٤٧٥ ] ١٣ \_ محمّد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: أول عوض الحليم من حلمه أنّ الناس أنصاره على الجاهل.

[ ٢٠٤٧٦ ] ١٤ \_ قال : وقال ( عليه السلام ) : إن لم تكن حليماً فتحلّم فإنّه قلّ من تشبّه بقوم إلّا وأوشك أن يكون منهم .

١١ ـ الخصال : ٤ / ١٠ .

<sup>(</sup>١) في المصدر: الحسن بن أبي الحسين الفارسي .

١١ \_ الخصال : ٤ / ١١

١٣ \_ نهج البلاغة ٣ : ١٩٩ / ٢٠٦

١٤ ـ نهج البلاغة ٣ : ١٩٩ / ٢٠٧

وتقدم ما يدلّ عليه في تأسيب ١ ، ٣ ، ٩ ، ١١ ، ١٤ ، ١٠ ، ٢٥ من سباب ٤ ، وفي الحديث ١ من أبواب ، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٩ من أبواب الدعاء ، وفي الحديث ١٣ من الباب ٢٩ من أبواب آداب الصائم ، وفي الأحاديث ٢٤ من الباب ٢١ من أبواب آداب الصائم ، وفي الأحاديث ٢ ، ٥ ، ٩ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٠٦ ، وفي الأحاديث ٢ ، ٢ ،

# ٧٧ ـ باب استحباب الرفق في الأمور

[ ٢٠٤٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن المحمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، عن معاذ بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الرفق يمن ، والخرق شؤم .

[ ٢٠٤٧٨ ] ٢ ـ وبالإسناد ، عن ابن محبوب ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : إنّ الله رفيق يحب الرفق ، ويعطي على الرفق ما لا يعطى على العنف .

[ ٢٠٤٧٩ ] ٣ \_ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عمّن ذكره عن محمّد بن عبدالـرحمن بن أبي ليلى ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّ لكلّ شيء قفلًا ، وقفل الإيمان الرفق .

[ ٢٠٤٨٠ ] ٤ ـ وبإسناده قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : من قسم لـه الرفق قسّم له الإيمان .

عن الباب ١١٧ ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٣١ من أبواب أحكام العشرة .
 ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٣٠ ، وفي الحديث ٩ من الباب ٧١ من هده الأبواب .
 وفي الحديث ١٦ من الباب ٣١ من أبواب النكاح المحرم .

الباب ۲۷ فیه ۱٦ حدیثاً

١ ـ الكافي ٢ : ٩٧ / ٤ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب غسل الميت .

٢ ـ الكافي ٢ : ٩٧ / ٥

٣ ـ الكافي ٢ : ٩٦ / ١

٤ ـ الكافي ٢ : ٩٦ / ٢ .

[ ٢٠٤٨١] ٥ - وعنهم ، عن أحمد ، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي ، عن علي بن المعلّى ، عن إسماعيل بن يسار ، عن أحمد بن زياد بن أرقم ، عن رجل ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : أيّما أهل بيت أعطوا حظّهم من الرّفق فقد وسّع الله عليهم في الرزق ، والرفق في تقدير المعيشة خير من السعة في المال ، والرفق لا يعجز عنه شيء والتبذير لا يبقى معه شيء إنّ الله عزّ وجلّ رفيق يحبّ الرفق .

[ ٢٠٤٨٢ ] ٦ - وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لو كان الرفق خلقاً يرى ما كان ممّا خلق الله شيء أحسن منه .

[ ٢٠٤٨٣ ] ٧ - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام )(١) قال : الرفق نصف العيش .

[ ٢٠٤٨٤ ] ٨ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن يحيى ، عن يحيى الأزرق ، عن حمّاد بن بشير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ الله رفيق يحب الرفق .

[ ٢٠٤٨٥ ] ٩ \_ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلّى

٥ \_ الكافي ٢ : ٩ / ٩ .

٦ \_ الكافى ٢ : ٩٨ / ١٣

٧ ـ الكافى ٢ : ٩٨ / ١١

<sup>(</sup>١) في المصدر: أبي الحسن موسى (عليه السلام).

٨ ـ الكافي ٢ : ٩٧ / ٣ .

٩ ـ الكافي ٢ : ٩٧ / ٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الناب ٩ من أبواب غسل الميت ، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤٩ من أبواب أحكام العشرة .

الله عليه وآلمه ) إنّ الرفق لم يوضع على شيء إلّا زانه ولا نزع من شيء إلّا شانه .

[ ٢٠٤٨٦ ] ١٠ \_ وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عمرو بن أبي المقدام رفعه عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : إن في الرفق المزيادة ، والمبركة ، ومن يحرم الرفق يحرم المخير .

[ ٢٠٤٨٧ ] ١١ \_ وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ما زوي الرفق عن أهل بيت إلّا زوي عنهم الخير .

[ ٢٠٤٨٨ ] ١٢ \_ وعنه رفعه ، عن صالح بن عقبة ، عن هشام بن أحمر (١) ، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال : قال لي \_ وجرى بيني وبين رجل من القوم كلام \_ فقال لي : إرفق بهم فإنّ كفر أحدهم في غضبه ، ولا خير فيمن كان كفره في غضبه .

[ ٢٠٤٨٩ ] ١٣ \_ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآلــه ) : إنّ الله رفيق يحبّ الرفق ويعين عليه . . . الحديث .

[ ٢٠٤٩٠ ] ١٤ \_ وبهذا الإسناد قال : ما اصطحب اثنان إلّا كان أعظمهما

١٠ ـ الكافي ٢ : ٩٧ / ٧

١١ ـ الكافى ٢ : ٩٧ / ٨ .

١٢ ـ الكافي ٢ : ٩٧ / ١٠ .

<sup>(</sup>١) في المصدر: هشام بن أحمد

١٣ ـ الكافي ٢ : ٩٨ / ١٢ ، وأورده عن المحاسن والفقيه في الحديث ٤ من الباب ٥٨ من أبواب آداب السفر .

<sup>12</sup> ـ الكافي ٢ : ٩٨ / ١٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣١ من أبواب أداب السفر ، وفي الحديث ٢ من الباب ٩١ من أبواب أحكام العشرة .

أجراً وأحبّهما إلى الله أرفقهما بصاحبه .

[ ٢٠٤٩١ ] ١٥ \_ وعن أبي على الأشعري ، عن محمّد بن عسد الحدار ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة ، عمّن حدّثه ، عن أحدهما (عليهما السلام) قال : إنّ الله رفيق يحبّ الرفق . . . الحديث

[ ٢٠٤٩٢ ] ١٦ \_ وعنه ، عن محمّد بن حسان ، عن الحسن بن الحسين . عن الفضيل بن عثمان ، قال : سمعت أنا عنا الله (عليه السلام) يقول : من كان رفيقاً في أمره نال ما يريد من الناس .

## ۲۸ ـ باب استحباب التواضع

[ ٢٠٤٩٣] ١ \_ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سمعته يقول : إنّ في السماء ملكين موكّلين بالعباد ، فمن تواضع لله رفعاه ، ومن تكبّر وضعاه .

[ ٢٠٤٩٤ ] ٢ \_ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي عبدالله

١٥ \_ الكافي ٢ : ٩٨ / ١٤

١٦ ـ الكافى ٢ : ٩٨ / ١٦ .

وتقدم ما يدل عليه في الحديثين ٩ ، ١٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب ، وفي لحديث ٧ من الباب ٢٦ من أبواب مقدّمة العبادات ، وفي الحديثين ١ ، ٢ من الباب ٩ من أبواب غسل المبّت ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٠٦ من أبواب أحكام العشرة ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١ ، من الباب ١٠٦ من الباب ١٠٦ من الباب ١٠٥ من الباب ١٠٥ من الباب ١٠٥ من أبواب الأمر ما أمرا من البواب الأمر ما أمرا من أبواب الأمر ما أمرا من أبواب الأمر ما أمرا من أبواب الأمرا من أبواب الأبواب أبواب أبواب الأمرا من أبواب الأبواب أبواب الأمرا من أبواب الأمرا من أبواب الأبواب أبواب الأبواب أبواب الأبواب أبواب الأبواب أبواب الأبواب أبواب أبواب الأبواب أبواب أب

الباب ۲۸ فیه ۹ أحادیث

١ ـ الكافي ٢ : ٩٩ / ٢ .

٢ ـ الكافي ٢ : ١٠١ / ١١

(عليه السلام) قال: فيما أوحى الله عزّ وجلّ إلى داود (عليه السلام) يا داود كما إنّ أقرب الناس من الله المتواضعون كذلك أبعد الناس من الله المتكبرون.

[ ٢٠٤٩٥] ٣ - وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن علي بن الحكم رفعه عن أبي بصير ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) - في حديث - قال : فأوحى الله إلى الجبال : إنّي واضع سفينة نوح عبدي على جبل منكن ، فتطاولت وشمخت وتواضع الجودي - وهو جبل عندكم - فضربت السفينة بجؤجؤها الجبل .

[ ٢٠٤٩٦] ٤ - وعنهم ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يذكر أنّه أتى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ملك فقال : إنّ الله يخيّرك أن تكون عبداً رسولاً متواضعاً ، أو ملكاً رسولاً ، قال : فنظر إلى جبرئيل وأوما بيده أن تواضع ، فقال : عبداً متواضعاً رسولاً ، فقال الرسول : مع أنّه لا يقصك ممّا عند ربّك شيئاً ، قال : ومعه مفاتيح خزائن الأرض .

[ ٢٠٤٩٧ ] ٥ \_ وعنهم ، عن أحمد ، عن عدّة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن الحسن بن الجهم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قال : التواضع أن تعطى الناس ما تحبّ أن تعطاه .

[ ٢٠٤٩٨ ] ٦ - قال : \_ وفي حديث آخر - قال : التواضع درجات منها أن

٣ ـ الكافي ٢ : ١٠١ / ١٢

<sup>(</sup>١) جؤجؤ : بضم المعجمتين من الطائر والسفينة صدرها (مجمع البحرين ـ جأجاً ـ ١ : ٨٠) ، « هامش المخطوط » .

٤ \_ الكافي ٢ : ٩٩ / ٥ .

٥ ـ الكافى ٢ : ١٠١ / ١٣

٦ ـ الكافي ٢ : ١٠١ / ١٣

يعرف المرء قدر نفسه فينزلها منزلتها بقلب سليم لا يحبّ أن يأتي إلى أحد إلّا مثل ما يؤتى إليه إن رأى سيّئة درأها (١) بالحسنة كاظم الغيظ عافٍ عن الناس والله يحبّ المحسنين .

[ ٢٠٤٩٩] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبئه - في وصية النبي وأنس بن محمّد ، عن أبئه والله لو أنّ ( صلّى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) - قال : يا علي والله لو أنّ الوضيع في قعر بئر لبعث الله عزّ وجلّ إليه ربحاً ترفعه فوق الأخيار في دولة الأشرار .

[ ٢٠٥٠٠] ٨ - وفي (عيون الأخبار) عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الأدمي ، عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن علي بن أسباط (١) ، عن الحسن بن الجهم قال : سألت الرضا (عليه السلام) فقلت له : جعلت فداك ما حدّ التوكل ؟ فقال لي : أن لا تخاف مع الله أحداً ، قال : قلت : جعلت فداك فما حدّ التواضع ؟ فقال : أن تعطي الناس من نفسك ما تحبّ أن يعطوك مثله ، قلت : جعلت فداك أشتهي أن أعلم كيف أنا عندك ؟ فقال : أنظر كيف أنا عندك .

[ ٢٠٥٠١] ٩ ـ وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : إنّ من التواضع أن يرضى بالمجلس دون المجلس ، وأن يترك المراء وإن كان محقّاً ، ولا تحبّ أن

<sup>(</sup>١) الدرء: الدفع. ( الصحاح ـ درأ ـ ١ : ٨٤ ) .

٧ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٢ .

٨ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٤٩ / ١٩٢

<sup>(</sup>١) في المصدر: محمّد بن أسباط .

٩ ـ معاني الأخبار : ٣٨١ / ٩ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٧٥ من أبواب أحكام العشرة .

تحمد على التقوى .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم(١) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك ٢٠٠٠ .

# ٢٩ ـ باب استحباب التواضع عند تجدد النعمة

الله مورون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن مسعدة بن طالب مع النجاشي ملك الحبشة ـ أنّ النجاشي قال : إنّا نجد فيما أنزل الله على عيسى (عليه السلام): إنّ من حقّ الله على عباده أن يحدثوا لله تواضعاً عندما يحدث لهم من نعمة ، فلما بلغ النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) قال لأصحابه : إنّ الصدقة تزيد صاحبها كثرة فتصدّقوا يرحمكم الله ، وإنّ التواضع يزيد صاحبه رفعة ، فتواضعوا يرفعكم الله ، وإن العفو يزيد صاحبه رفعة .

ورواه الطوسي في (مجالسه) عن أبيه ، عن المفيد ، عن أحمد بن الحسين البصري ، عن عبدالله بن محمّد الواسطي ، عن محمّد بن يحيى ،

<sup>(</sup>١) الكافي ٢ : ١٠٠ / ٦ .

<sup>(</sup>٢) يأتي في البابين ٢٩ ، ٣٠ ، وفي الحديث ١ من الباب ٣١ ، وفي الحديث ١١ من الباب ٣٤ ، وفي الأحاديث ٨ ، ١٠ ، ١٧ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب .

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١٣ من الباب ٤ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٨ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٩ ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب ، وفي الحديثين ٥ ، ٦ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام الملابس ، وفي الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب سجدتي الشكر .

الباب ۲۹ فیه حدیث واحد

عن هارون بن مسلم(١) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

# ٣٠ ـ باب تأكّد استحباب التواضع للعالم والمتعلّم

[ ٢٠٥٠٣] ١ - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: اطلبوا العلم وتنزيّنوا معه بالحلم والوقار، وتواضعوا لمن تعلّمونه العلم ، وتواضعوا لمن طلبتم منه العلم ، ولا تكونوا علماء جبارين فيذهب باطلكم بحقكم .

[ ٢٠٥٠٤] ٢ - وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن سنان رفعه قال : قال عيسى بن مريم ( عليه السلام ) للحواريين : لي إليكم حاجة اقضوها لي ، فقالوا : قضيت حاجتك يا روح الله ، فقام فغسل أقدامهم ، فقالوا : كنّا أحقّ بهذا منك ، فقال : إنّ أحق إلناس بالخدمة العالم إنّما تواضعت هكذا لكيما تتواضعوا بعدي في الناس كتواضعي لكم ، ثمّ قال عيسى ( عليه السلام ) : بالتواضع تعمر الحكمة لا بالتكبّر ، وكذلك في السهل ينبت الزرع لا في الجبل .

<sup>(</sup>١) أمالي الطوسي ١ : ١٣

 <sup>(</sup>٢) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ٤ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٨ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٩ ،
 وفي الحديث ٣ من الباب ١٨ ، وفي الباب ٢٨ من هذه الأبواب ، وفي الحديثين ٥ ، ٦ من الباب
 ٢٩ من أبواب الملابس .

<sup>(</sup>٣) يأتي في الباب ٣٠ ، وفي الحديثين ١ ، ٢ من الباب ٣١ ، وفي الحديث ١١ من الباب ٣٤ ، وفي الأحاديث ٨ ، ١٠ ، ١٧ من الباب ٥٨ من هذه الأبواب .

الباب ۳۰ فیه حدیثان

١ ـ الكافي ١ : ٢٨ / ١ .

٢ ـ الكافي ١ : ٢٩ / ٦ .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(١) . ٣١ ـ باب استحباب التواضع في المأكل والمشرب ونحوهما

[ ٢٠٥٠٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله (عليه ابن أبي عمير ، عن عبدالله (صلّى الله عليه وآله) عشية خميس في السلام) قال : أفطر رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عشية خميس في مسجد قبا ، فقال : هل من شراب ؟ فأتاه أوس بن خولي الأنصاري بعس مخيض بعسل ، فلمّا وضعه على فيه نحّاه ثمّ قال : شرابان يُكتفى بأحدهما من صاحبه لا أشربه ولا أحرّمه ، ولكن أتواضع لله فإنّه من تواضع لله رفعه الله ، ومن تكبّر خفضه الله ، ومن اقتصد في معيشته رزقه الله ، ومن بذر حرمه الله ، ومن أكثر ذكر الموت أحبّه الله .

[ ٢٠٥٠٦ ] ٢ \_ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن داود الحمار ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله ، وقال : من أكثر ذكر الموت أظلّه الله في جنته .

[ ٢٠٥٠٧ ] ٣ \_ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : مر علي بن الحسين ( عليه السلام ) على المجذمين وهو راكب حماره وهم يتغدون فدعوه إلى

## الباب ۳۱

#### فيه ٤ أحاديث

<sup>(</sup>١) تقدم في الحديثين ١ ، ٨ من الباب ٨ من أبواب قراءة القرآن ، وفي البابين ٢٨ ، ٢٩ من هذه الأبواب

 <sup>(</sup>٢) يأتي في الحديثين ١، ٢ من الباب ٣١، وفي الحديث ١١ من الباب ٣٤، وفي الأحاديث ٨،
 ١٠ من الباب ٥٨ من هذه الأبواب .

١ ـ الكافي ٢ : ٩٩ / ٣ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب الاحتضار .

٢ \_ الكافي ٢ : ٩٩ / ٤

٣ ـ الكافى ٢ : ١٠٠ / ٨ .

الغداء فقال : أما لولا أنّي صائم لفعلت ، فلمّا صار إلى منزله أمر بطعام فصنع وأمر أن يتنوقوا فيه ، ثمّ دعاهم فتغدّوا عنده وتغدّى معهم .

[ ٢٠٥٠٨ ] ٤ \_ محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : القناعة مال لا ينفد .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (7) .

# ۳۲ ـ باب وجوب إيشار رضى الله على هوى النفس وتحريم العكس

[ ٢٠٥٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : إنّ الله عزّ وجلّ يقول : وعزّتي وعظمتي وعلوّي وارتفاع مكاني لا يؤثر عبد هواي على هوى نفسه إلاّ كففت عليه ضيعته ، وضمنت السماوات والأرض رزقه ، وكنت له من وراء تجارة كلّ تاجر .

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار (١) ، عن الحسن بن على بن فضال ، عن عاصم بن حميد نحوه (٢) .

### الباب ۳۲ فیه ۷ أحادیث

٤ ـ نهج البلاغة ٣ : ١٦٤ / ٥٥ و٢٦٦ / ٥٧٥ .

<sup>(</sup>١) تقدم في الباب ٢٨ من هـذه الأبواب ، وفي الحـديث ١٢ من الباب ٢٠ من أبـواب مقدّمة العبادات .

<sup>(</sup>٢) يأتي في الحديث ١١ من الباب ٣٤ ، وفي الاحاديث ٨ ، ١٠ ، ١٧ من البــاب ٥٨ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٨٠ من أبواب أداب المائدة .

١ ـ الكافي ٢ : ١١١ / ١ .

<sup>(</sup>١) في الخصال زيادة : أحمد بن محمد بن عيسي .

<sup>(</sup>٢) الخصال : ٣ / ٥ .

[ ٢٠٥١٠] ٢ - وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن ابن سنان - يعني : عبد الله - عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قال الله عزّ وجلّ : وعزّتي وجلالي وعظمتي وبهائي وعلوّ ارتفاعي لا يؤثر عبد مؤمن هواي على هواه في شيء من أمر الدنيا إلا جعلت غناه في نفسه ، وهمّته في آخرته وضمنت السماوات والأرض رزقه ، وكنت له من وراء تجارة كل تاجر .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن بنت الياس ، عن عبدالله بن سنان ، عن الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله ، وأسقط لفظ : مؤمن (١) .

[ ٢٠٥١١] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن القاسم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) : يقول الله عزّ وجل : وعزّتي وجلالي وكبريائي ونوري وعلوّي وارتفاع مكاني لا يؤثر عبد هواه على هواي إلاّ شتّت عليه أمره ، ولبست عليه دنياه ، وشغلت قلبه بها ، ولم آنه منها إلاّ ما قدّرت له ، وعزّتي وجلالي وعظمتي ونوري وعلوّي وارتفاع مكاني لا يؤثر عبد هواي على هواه إلاّ استحفظته ملائكتي ، وكفلت السماوات والأرضين رزقه ، وكنت له من وراء تجارة كلّ تاجر ، وأتته الدنيا وهي راغمة .

[ ۲۰۵۱۲ ] ٤ \_ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إسماعيل بن عتيبة (١) ، عن حفص بن عمر ، عن إسماعيل بن محمّد ، عن

٢ \_ الكافي ٢ : ١١١ / ٢ .

<sup>(</sup>١) المحاسن : ٢٨ / ١٢

٣ ـ الكافي ٢ : ٢٥١ / ٢ .

ع ـ الكافي ٨ : ١٦٦ / ١٨٠

<sup>(</sup>١) في المصدر: إسماعيل بن قتيبة .

أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن الله عزّ وجلّ يقول: إنّي لست كلّ كلام الحكمة أتقبّل ، إنّما أتقبّل هواه وهمّه ، فإن كان هواه وهمّه في رضاي جعلت همه تقديساً وتسبيحاً .

[ ٢٠٥١٣ ] ٥ \_ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : جاهد هواك كما تجاهد عدوك .

[ ٢٠٥١٤] ٦ ـ وفي ( ثواب الأعمال ) عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الحسين بن إسحاق ، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن أبي حمزة قال : سمعت علي بن الحسين (١) ( عليه السلام ) يقول : إنّ الله جلّ جلاله يقول : وعزّتي وجلالي وعظمتي وجمالي وبهائي وعلوي وارتفاع مكاني لا يؤثر عبد هواي على هواه إلّا جعلت همّه في آخرته ، وغناه في قلبه ، وكففت عنه ضيعته ، وضمنت السماوات والأرض رزقه ، وأتته الدنيا وهي راغمة .

[ ٢٠٥١٥] ٧ - محمّد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال في خطبة له: أيّها الناس إنّ أخوف ما أخاف عليكم اثنتان: اتّباع الهوى وطول الأمل، فأمّا اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأمّا طول الأمل فينسى الآخرة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتى ما يدلّ عليه (١) .

٥ \_ الفقيه ٤ : ٢٩٤ / ٨٨٩ .

٦ - ثواب الأعمال : ٢٠١ / ١ .

<sup>(</sup>١) في نسخة زيادة : زين العابدين ( هامش المخطوط ) .

٧ ـ نهج البلاغة ١ : ٨٨ / ٤١ ، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٨١ من هذه الأبواب ، وعن
 الخصال في الحديث ٦ من الباب ٢٤ من أبواب الإحتضار .

<sup>(</sup>١) تقدم في الباب ٩ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٤ من الباب ١١ من أبواب صلاة الجماعة ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب أحكام شهر رمضان ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب رَكاة الأنعام .

<sup>(</sup>٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥٢ ، وفي الباب ٨١ من هذه الأبواب .

# ٣٣ ـ باب وجوب تدبّر العاقبة قبل العمل

[ ٢٠٥١٦] ١ - محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إنَّ رجلًا أتى النبي (صلّى الله عليه وآله) فقال له : يا رسول الله أوصني ، فقال له : فهل أنت مستوص إن أنا أوصيتك ؟ حتّى قال له ذلك ثلاثاً ، وفي كلّها يقول الرجل : نعم يا رسول الله ، فقال له رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : فإنّي أوصيك إذا أنت هممت بأمر فتدّبر عاقبته فإن يك رشداً فأمضه وإن يك غيّاً فانته عنه .

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم مثله(١) .

[ ٢٠٥١٧ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) - في وصيّته لمحمّد بن الحنفية - قال : من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ ، ومن تورَّط في الأمور غير ناظر في العواقب فقد تعرّض لمفظعات النوائب ، والتدبير قبل العمل يؤمّنك من الندم ، والعاقل من وعظه التجارب ، وفي التجارب علم مستأنف ، وفي تقلّب الأحوال علم جواهر الرجال .

[ ٢٠٥١٨ ] ٣ ـ محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : لسان العاقل وراء قلبه ، وقلب الأحمق وراء لسانه .

الباب ۳۳ فیه ۷ أحادیث

١ ـ الكافي ٨ : ١٤٩ / ١٣٠

<sup>(</sup>١) قرب الإسناد : ٣٢ .

٢ ـ الفقيه ٤ : ٢٧٨

٣ ـ نهج البلاغة ٣ : ١٦١ / ٤٠ .

[ ٢٠٥١٩ ] ٤ ـ وعنه (عليه السلام) أنّه قال: قلب الأحمق في لسانه، ولسان العاقل في قلبه.

[ ٢٠٥٢٠ ] ٥ ـ قال : وقال (عليه السلام) : من استقبل وجوه الأراء عـرف مواقع الخطأ .

[ ٢٠٥٢١] ٦ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن الحسين بن عبيدالله الغضائري ، عن هارون بن موسى التلعكبري ، عن محمّد بن همام ، عن علي بن الحسين الهمداني ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن أبي قتادة القمي قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ليس لحاقن رأي ، ولا لملول صديق ، ولا لحسود غنى ، وليس بحازم من لا ينظر في العواقب ، والنظر في العواقب تلقيح للقلوب .

[ ٢٠٥٢٢] ٧ \_ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أتى رجل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فقال : علّمني يا رسول الله ، قال : عليك باليأس ممّا في أيدي الناس فإنّه الغنى الحاضر ، قال : زدني يا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، قال : إياك والطمع فإنّه الفقر الحاضر ، قال : زدني يا رسول الله ، قال : إذا هممت بأمر فتدبّر عاقبته ، فإن يك خيراً ورشداً فاتبعه ، وإن يك غيّاً فاجتنبه .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن راشد(١) .

٤ \_ نهج البلاغة ٣ : ١٦١ / ١١

٥ ـ نهج البلاغة ٣ : ١٩٣ / ١٧٣

٦ ـ أمالي الطوسي ١ : ٣٠٧ .

٧ ـ المحاسن : ١٦ / ٤٦ ، وأورد صدره عن الفقيه في الحديث ٦ من الباب ٦٧ من هذه الأبواب .

<sup>(</sup>١) الفقيه ٤ : ٢٩٤ / ٨٩٠ .

## ٣٤ ـ باب وجوب انصاف الناس ولو من النفس

[ ٢٠٥٢٣ ] ١ \_ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : من أنصف الناس من نفسه رضى به حكماً لغيره .

[ ٢٠٥٢٤] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : سيّد الأعمال انصاف الناس من نفسك ، ومواساة الأخ في الله وذكر الله على كلّ حال .

[ ٢٠٥٢٥] ٣ \_ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي ، عن علي بن المعلّى ، عن يحيى بن أحمد ، عن أبي محمّد الميثمي ، عن رومي بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في كلام له : ألا إنّه من يُنصف النّاس من نفسه لم يزده الله إلاّ عزاً .

[ ٢٠٥٢٦] ٤ - وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ثلاث هم أقرب الخلق إلى الله يوم القيامة حتّى يفرغ من الحساب : رجل لم تدعه قدرة في حال غضبه أن يحيف على من تحت يده ، ورجل مشى بين اثنين فلم يمل مع أحدهما على الأخر بشعيرة ، ورجل قال بالحق فيما له وعليه .

الباب ٣٤ فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافى ٢ : ١١٨ / ١٢

٢ ـ الكافى ٢ : ١١٧ / ٧

٣ ـ الكافي ٢ : ١١٦ / ٤ .

٤ ـ الكافي ٢ : ١١٦ / ٥ ، وأورده عن أمالي الصدوق في الحديث ٥ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب .

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله (١) .

[ ٢٠٥٢٧] ٥ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن عبدالرحمن بن حمّاد الكوفي ، عن عبدالله بن إبراهيم الغفاري ، عن جعفر بن إبراهيم الجعفري ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : من واسى الفقير من ماله وأنصف الناس من نفسه فذلك المؤمن حقّاً .

[ ٢٠٥٢٨ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن الحسن بن حمزة ، عن جدّه ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقول في آخر خطبته : طوبئ لمن طاب خلقه ، وطهرت سجيّته ، وصلحت سريرته ، وحسنت علانيته ، وأنفق الفضل من ماله ، وأمسك الفضل من قوله ، وأنصف الناس من نفسه .

[ ٢٠٥٢٩ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من يضمن لي أربعة بأربعة أبيات في الجنّة : أنفق ولا تخف فقراً ، وأفش السلام في العالم ، واترك المراء وإن كنت محقّاً ، وأنصف الناس من نفسك .

[ ۲۰۵۳۰ ] ٨ \_ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن

<sup>(</sup>١) الخصال : ٨١ / ٥ .

٥ ـ الكافي ٢ : ١١٨ / ١٧ .

٦ \_ الكافي ٢ : ١١٦ / ١

٧ ـ الكافي ٢ : ١١٦ / ٢ و ٤ : ٤٤ / ١٠ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٨ من الباب ٢ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وعن الزهد والمحاسن في الحديث ١١ من الباب ٣٤ من أبواب أحكام العشرة ، وفي الحديث ٩ من الباب ٣٣ من أبواب النفقات .

٨ ـ الكافي ٢ : ١١٩ / ١٨

خالد بن نافع ، عن يوسف البزاز قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : ما تدارأ(١) اثنان في أمر قطّ فأعطى أحدهما النصف صاحبه فلم يقبل منه إلّا أديل(٢) منه .

[ ٢٠٥٣١ ] ٩ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّ لله جنّة لا يـ دخلها إلّا ثلاثة أحدهم من حكم في نفسه بالحقّ .

[ ٢٠٥٣٢] ١٠ - الحسن بن محمّد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه ، عن المفيد ، عن الحسن بن حمزة العلوي ، عن أحمد بن عبدالله ، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبيدة الحذاء ، عن أبي عبدالله عمير محمّد (عليه السلام) قال : ألا أخبرك بأشدّ ما افترض الله على خلقه إنصاف الناس من أنفسهم ، ومواساة الإخوان في الله عزّ وجلّ ، وذكر الله عزّ وجلّ على كلّ حال ، فإن عرضت له طاعة عمل بها ، وإن عرضت له معصية تركها .

[ ٢٠٥٣٣] ١.١ - وعن أبيه ، عن الحسين بن عبيدالله الغضائري ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمّد بن عبدالجبار ، عن الحسن بن علي بن أبي حمرة ، عن علي بن ميمون الصائغ قال : سمعت أبا عبدالله الصادق ( عليه السلام ) يقول : من أراد أن يسكنه جنته فليحسن خلقه ، وليعط النصفة من نفسه ، وليرحم اليتيم

<sup>(</sup>١) المدارأة : المخالفة والمدافعة ( الصحاح ـ درأ ـ ١ : ٤٩ ) .

<sup>(</sup>٢) الإدالة : الغلبة ( الصحاح ـ دول ـ ٤ : ١٧٠٠ ) .

٩ ـ الكافي ٢ : ١١٩ / ١٩

١٠ ـ أمالي الطوسى ١ - ٨٦ .

١١ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٤٦ ، وأورده في الحديث ٣٢ من الباب ١٠٤ من أبواب أحكام العشرة .

وليعن الضعيف ، وليتواضع لله الذي خلقه .

[ ٢٠٥٣٤] ١٢ \_ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن الحسين (١٠) ، عن معاوية ، عن أبيه قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : ما ناصح الله عبد في نفسه فأعطى الحق منها وأخذ الحق لها إلا أعطى خصلتين : رزقاً من الله يسعه ، ورضى عن الله يغنيه .

محمّد بن علي بن الحسين في ( ثـواب الأعمـال ) عن أبيـه ، عن سعـد بن عبـدالله ، عن أحمـد بن محمّد ، عن الحسن بن محبـوب ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (۲) .

وفي ( الخصال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله (٣)

[ ٢٠٥٣٥] ١٣ ـ وعن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عبدالرحمن بن حماد ، عن عبدالله بن محمّد الغفاري ، عن جعفر بن إبراهيم الجعفري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه (عليهما السلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : من واسى الفقير وأنصف الناس من نفسه فذلك المؤمن حقّاً .

أقول: وتقدّم ما يبدل على ذلك في اجتناب المحارم(١)، وغير

۱۲ ـ المحاسن : ۲۸ / ۱۱

<sup>(</sup>١) في المصدر: الحسن

<sup>(</sup>٢) ثواب الأعمال : ٢٠٧ / ١ .

<sup>(</sup>٣) الخصال : ٤٦ / ٤٧ .

١٣ ـ الخصال: ٤٧ / ٤٨ .

<sup>(</sup>١) تقدم في الأحاديث ٧ ، ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب .

ذلك<sup>(٢)</sup> ، ويأتي ما يدلّ عليه<sup>(٣)</sup> .

# ٣٥ ـ باب أنّه يجب على المؤمن أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لها

[ ٢٠٥٣٦] ١ - محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن جده أبي البلاد رفعه قال : جاء أعرابي إلى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) فقال يا رسول الله علّمني عملاً أدخل به الجنة ، فقال: ما أحببت أن يأتيه الناس إليك فأته إليهم وما كرهت أن يأتيه الناس إليك فلا تأته إليهم .

[ ٢٠٥٣٧] ٢ - وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن يحوسف بن عمران بن ميثم ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : أوحى الله إلى آدم (عليه السلام) إنّي سأجمع لك الكلام في أربع كلمات - إلى أن قال : - وأمّا التي بينك وبين الناس فترضى للناس ما ترضى لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك .

الباب ۳۵ فیم حدیثان

> ۱ ـ الكافي ۲ : ۱۱۷ / ۱۰ ۲ ـ الكافي ۲ : ۱۱۸ / ۱۳

<sup>(</sup>٢) تقدم في الأحاديث ١٨ ، ٢٥ ، ٢٥ من الباب ٤ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٦ ، وفي الحديث ٩ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب الصدقة ، وفي الحديثين ٤ ، ٥ من الباب ١٠٧ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٣ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام العشرة ، وفي الحديث ٥ من الباب ٤٩ من أبواب أداب السفر ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٤ من أبواب جهاد العدو .

<sup>(</sup>٣) يأتي في الباب ٣٥ . وفي الحديث ١ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢٠ من الباب ١ من أبواب فعل المعروف .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

# ٣٦ ـ باب استحباب اشتغال الإنسان بعيب نفسه عن عيب الناس

[ ٢٠٥٣٨] ١ - محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن عثمان بن جبلة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ثلاث خصال من كنّ فيه أو واحدة منهنّ كان في ظل عرش الله يوم لا ظلّ إلاّ ظلّه : رجل أعطى الناس من نفسه ما هو سائلهم ، ورجل لم يقدم رجلاً ولم يؤخر رجلاً حتّى يعلم أنّ ذلك لله رضاً ، ورجل لم يعب أخاه المسلم بعيب حتى ينفي ذلك العيب عن نفسه فإنّه لا ينفي منها عيباً إلاّ بدا له عيب وكفى بالمرء شغلاً بنفسه عن الناس .

ورواه الصدوق في (المجالس) عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن عليّ بن الصلت ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن عثمان بن جبلة ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله(١) .

<sup>(</sup>١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣ ، وفي الحديث ١١ من الباب ٢٣ ، وفي الأحاديث ٥ ، ٦ ، ٨ من الباب ٢٨ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٨ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٨ ، وفي الباب ٢٣ من أبواب أحكام العشرة ، وفي الحديث ١ من الهاب ٢٧ من أبواب الصدقة .

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٣٦ ، وفي الحديث ٩ من الباب ٦٧ من هده الأبواب .

الباب ٣٦ فيه ١١ حديثاً

١ ـ الكافي ٢ : ١١٨ / ١٦ .

<sup>(</sup>١) لم نعثر عليه في أمالي الصدوق المطبوع ۾. وعثرنا عليه في الخصال : ٨٠ / ٣ .

ورواه أيضاً عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن الخضر بن مسلم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه (۲) .

[ ٢٠٥٣٩] ٢ - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن السري ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : سمعت جابر بن عبدالله الأنصاري يقول : إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) مرّ بنا(١) فوقف وسلّم ثمّ قال : ما لي أرى حبّ الدنيا قد غلب على كثير من الناس - إلى أن قال : - طوبى لمن شغله خوف الله عزّ وجل عن خوف الناس طوبى لمن منعه عيبه عن عيوب المؤمنين من إخوانه . . . الحديث .

[ ٢٠٥٤٠] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن الحسين بن إسحاق ، عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن مختار ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كفى بالمرء عيباً أن يتعرف من عيوب الناس ما يعمى عليه من أمر نفسه ، أو يعيب على الناس أمراً هو فيه لا يستطيع التحول عنه إلى غيره ، أو يؤذي جليسه بما لا يعنيه .

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب (النهد) عن الحسين بن المختار مثله(١).

[ ٢٠٥٤١ ] ٤ \_ محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) بإسناد يأتي

<sup>(</sup>٢) الخصال: ٨١ / ٤ .

۲ ـ الكافي ۸ : ۱۹۰ / ۱۹۰

<sup>(</sup>١) في المصدر زيادة : ذات يوم ونحن في نادينا وهو على ناقته وذلك حين رجع من حجَّة الوداع ...

٣ ـ الكَّافي ٢ : ٣٣٣ / ٣ .

<sup>(</sup>۱) الزهد : ۳ / ۱

٤ ـ معاني الأخبار : ٣٣٤ / ١

في محاسبة النفس(١) عن أبي ذر ، عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) - في حديث ـ قال : قلت : يا رسول الله أوصني ، قال : أوصيك بتقوى الله فإنّه رأس الأمر كلّه ، قلت : زدني ، قال : عليك بتلاوة القرآن وذكر الله كثيراً(٢) ، قلت : زدني ، قال : عليك بطول الصمت (٣) ، قلت : زدني قال : إياك وكثرة الضحك (٤) ، قلت : زدني ، قال : عليك بحبّ المساكين ومجالستهم ، قلت : زدني ، قال : قل الحقّ وإن كان مرّاً ، قلت : زدني ، قال : لا تخف في الله لومة لائم ، قلت : زدني ، قال : ليحجزك عن الناس ما تعلم من نفسك ولا تجد (٥) عليهم فيما تأتي مثله ، ثمّ قال : كفي بالمرء عيباً أن يكون فيه ثلاث خصال : يعرف من الناس ما يجهل من نفسه ، ويستحيي لهم مما هو فيه ، ويؤذي جليسه فيما لا يعنيه ، ثمّ قال : يا أبا ذر لا عقل كالتدبير ، ولا ورع كالكف ، ولا حسب كحسن الخلق .

[ ٢٠٥٤٢] ٥ - وفي ( المجالس ) عن علي بن أحمد بن عبدالله ، عن أبيه ، عن جدة أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن إبراهيم بن محمّد الأشعري ، عن أبان بن عبدالملك ، عن الصادق جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) قال : إنّ موسى ( عليه السلام ) لمّا أراد أن يفارق الخضر قال : أوصني ، فكان فيما أوصاه أن قال له : إيّاك واللجاجة وأن تمشي في غير حاجة ، وأن تضحك من غير عجب ، واذكر خطيئتك ، وإيّاك وخطايا الناس .

<sup>(</sup>١) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٩٦ من هذه الأبواب .

<sup>(</sup>٢) في المصدر زيادة : فإنه ذكر لك في السهاء ونور لك في السهاء .

<sup>(</sup>٣) في المصدر زيادة: فإنه مطردة للشياطين وعون لك على أمر دينك.

<sup>(</sup>٤) في المصدر زيادة : فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه .

<sup>(</sup>٥) الوجد: الغضب ( الصحاح \_ وجد ٢ : ٥٤٧ ) .

٥ ـ أمالي الصدوق : ٢٦٥ / ١١ .

[ ٢٠٥٤٣] ٦ - محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال في النهي عن عيب الناس : وإنّما ينبغي لأهل العصمة والمصنوع إليهم في السلامة أن يرحموا أهل الذنوب والمعصية ، ويكون الشكر هو الغالب عليهم والحاجز لهم عنهم، فكيف بالعائب الذي عاب أخاه وعيره ببلواه ، وأما ذكر موضع ستر الله عليه من ذنوبه ما هو أعظم من الذنب الذي عاب به ، فكيف يذمه بذنب قد ركب مثله فإن لم يكن ركب ذلك الذب بعينه فقد عصى الله فيما سواه ممّا هو أعظم منه ، وأيم الله لو لم يكن عصاه في الكبير لقد عصاه في الصغير ، ولجرأته على عب النّاس أكبر ، يا عبدالله لا تعجل في عيب عبد بذنبه ، فلعلّه مغفور له ، ولا تأمن على نفسك صغير معصية فلعلّك تعذّب عليه ، فليكفف من علم منكم عيب غيره لما يعلم من عيب نفسه ، وليكن الشكر شاغلاً له على معافاته ممّا ابتلى به غيره .

[ ٢٠٥٤٤ ] ٧ - قال : وقال (عليه السلام) : من نظر في عيب نفسه اشتغل عن عيب غيره ، ومن رضيي رزق<sup>(١)</sup> الله لم يحزن على ما فاته - إلى أن قال - ومن نظر في عيوب الناس ثم رضيها لنفسه فذلك الأحمق بعينه .

[ ٢٠٥٤٥ ] ٨ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) أكبر العيب أن تعيب ما فيك مثله .

[ ٢٠٥٤٦ ] ٩ \_ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب أبي عبدالله السياري ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن بعض رجاله قال : سمعت

٦ ـ نهج البلاغة ٢ : ٣١ / ١٣٦

٧ ـ نهج البلاغة ٢ : ٢٢٥ / ٣٤٩ .

<sup>(</sup>١) في المصدر: برزق.

٨ ـ نهج البلاغة ٣ : ٢٣٦ / ٣٥٣ .

٩ \_ مستطرفات السرائر: ٧/٤٨

أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا رأيتم العبد متفقداً لذنوب الناس ناسياً لذنوبه فاعلموا أنّه قد مُكر به .

[ ۲۰۵٤۷ ] ۱۰ \_ الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن علي بن خالد المراغي ، عن عمران بن موسى (١) ، عن أبي بكر بن الحارث ، عن عيسى بن رغبة ، عن محمّد بن رئيس (٢) ، عن اللّيث بن سعد ، عن يزيد بن حبيب (٣) ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : كان بالمدينة أقوام لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فأسكت الله عن عيوبهم الناس فماتوا ولا عيوب لهم عند الناس ، وكان بالمدينة أقوام لا عيوب لهم فتكلّموا في عيوب الناس فأظهر الله لهم عيوباً لم يزالوا يعرفون بها إلى أن ماتوا .

[ ٢٠٥٤٨ ] ١١ \_ وعن أبيه ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد الزراريّ ، عن محمّد بن سليهان ، عن محمّد بن خالد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : سمعت أبا جعفر محمّد بن علي الباقر (عليه السلام) يقول : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) : إنّ أسرع الخير ثواباً البرّ وإنّ أسرع الشرّ عقاباً البغي ، وكفى بالمرء عيباً أن يبصر من الناس ما يعمىٰ عنه من نفسه ، وأن يعيّر الناس بما لا يستبطيع تركه ، وأن يؤذي جليسه بما لا يعنيه (١) .

١٠ ـ أمالي الطوسي ١ : ٤٢ .

<sup>(</sup>١) في المصدر: أبو عمران موسى بن الحسن بن سلمان .

<sup>(</sup>٢) في المصدر: محمد بن إدريس.

<sup>(</sup>٣) في المصدر : يزيد بن أبي حبيب .

١١ ـ أمالي الطوسي ١ : ١٠٥ وأورده عن كتب أُخرىٰ في الحديث ٥ من الباب ٧٤ من هذه الأبواب .

<sup>(</sup>١) لمؤلفه في معنى هذه الأحاديث:

يا من يعيبُ الناس وهـو لعيبه ناسٍ وليس يـزيـله نــيـانُ

ورواه الحسين بن سعيد في (كتاب الـزهد) عن النضـر بن سويـد ، عن عاصم بن حميد (٢٠) .

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

#### ٣٧ ـ باب وجوب العدل

[ ٢٠٥٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب ، عن أبي على الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبار ، عن ابن فضال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح ابن أخت المعلى ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إتّقوا الله واعدلوا فإنّكم تعيبون على قوم لا يعدلون .

[ ٢٠٥٥ ] ٢ \_ وعنه ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن عبدالكريم ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : العدل أحلى من الماء يصيبه الظمآن ، ما أوسع العدل إذا عدل فيه وإن قل .

ولكل إنسان عليك لسان مضت الجياد وقبرك المبدان مضت الجياد وقبرك المبدان من جوف كل تنوفة (\*) ثعبان عن بعض عيبك أيها الإنسان كن كيف شئت كها تدين تهدان (منه قده)

رفقاً فإنك ذو لسانٍ واحدٍ لو أطلقت فيك الأعنة ساعة ما حال ثعبان يكر وراءه ولئن سكت فربما سكت الورى أوليس قال الله يا موسى ابتدىء

(\*) التنوفة : الصحراء ( الصحاح ـ تنف ـ ٤ : ١٣٣٣ ) .

(٢) الزهد : ٨ / ٣١ .

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٧ ، وفي الحديثين ٥ ، ٦ من الباب ٥١ من هذه الأبواب .
 وتقدم ما يدل عليه في الحديثين ٩ ، ٢١ من الباب ٤ من هذه الأبواب .

الباب ۳۷ فیه ۵ أحادیث

١ ـ الكافي ٢ : ١١٨ / ١٤

٢ ـ الكافى ٢ : ١١٧ / ١١ .

وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي مثله(١) .

[ ٢٠٥٥١ ] ٣ \_ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبار ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : العدل أحلى من الشهد وألين من الزبد وأطيب ريحاً من المسك .

[ ٢٠٥٥٢] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي إسحاق الجرجاني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إنّ الله جعل لمن جعل له سلطاناً أجلاً ومدّة من ليال وأيام وسنين وشهور ، فإن عدلوا في الناس أمر الله صاحب الفلك أن يبطىء بإدارته فطالت أيّامهم ولياليهم وسنينهم وشهورهم ، وإن جاروا في الناس فلم يعدلوا أمر الله صاحب الفلك فأسرع بإدارته فقصرت لياليهم وأيامهم وسنينهم وشهورهم ، وقد وفي الله عزّ وجلّ بعدد اللّيالي والشهور .

محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي الحسن الأرجاني مثله (١٠) .

[ ٢٠٥٥٣ ] ٥ \_ وفي (المجالس) عن أبيه ، عن السعدآبادي ، عن أحمد بن

<sup>(</sup>١) الكافي ٢ : ١١٩ / ٢٠

٣ ـ الكافي ٢ : ١١٨ / ١٥ .

١٤٠٠/ ٢٧١ منه ره)
 ١٤٠١ منه ره)

<sup>(</sup>١) علل الشرائع : ٥٦٦ / ١

٥ ـ أسالي الصدوق: ٢٩٣ / ٦ ، وأورده عن الكافي والخصال في الحديث ٤ من الباب ٣٤ من هذه
 الأبواب .

أبي عبدالله ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله الصادق (عليه السلام) قال : ثلاثة هم أقرب الخلق إلى الله عزّ وجلّ يوم القيامة حتّى يفرغ من الحساب : رجل لم تدعه قدرته في حال غضبه إلى أن يحيف على من تحت يديه ورجل مشى بين اثنين فلم يمل مع أحدهما على الآخر بشعيرة ، ورجل قال الحقّ فيما عليه .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

## ٣٨ ـ باب أنّه لا يجوز لمن وصف عدلاً أن يخالفه إلى غيره

[ ٢٠٥٥٤ ] ١ \_ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إنّ من أعظم الناس حسرة يـوم القيامة من وصف عدلاً ثمّ خالفه إلى غيره .

[ ٢٠٥٥٥ ] ٢ \_ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يوسف البزاز ، عن معلى بن خنيس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ أشدّ الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلاً ثمّ عمل بغيره .

<sup>(</sup>١) تقدم في الأحاديث ١١ . ١٧ . ١٩ . ٢٠ ، ٢٦ من الباب ٤ ، وفي الحديثين ٥ ، ١٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢١ من الباب ٢٣ من أبواب مقدّمة العبادات ، وفي الباب ٣٩ من أبواب جهاد العدو .

 <sup>(</sup>٢) يأتي في البابين ٣٨ ، ٧٧ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب صفات القاضي ، وفي الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب آداب القاضي .

الباب ۳۸ فیه ۵ أحادیث

١ ـ الكافي ٢ : ٣ / ٣ / ٣

٢ \_ الكافي ٢ : ٢٢٧ / ١

[ ٢٠٥٥٦ ] ٣ \_ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن قتيبة الأعشى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ من أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة من وصف عدلاً وعمل بغيره .

[ ٢٠٥٥٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسين بن إسحاق ، عن علي بن مهزيار ، عن عبدالله بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال في قول الله عز وجل : ﴿ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ﴾ (١) فقال : يا أبا بصيرهم قوم وصفوا عدلاً بألسنتهم ثمّ خالفوه إلى غيره .

[ ٢٠٥٥٨ ] ٥ \_ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عطية ، عن خيثمة قال : قال لي جعفر (عليه السلام) : أبلغ شيعتنا أنّه لن ينال ما عند الله إلا بعمل وأبلغ شيعتنا أنّ أعظم الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلاً ثمّ يخالفه إلى غيره .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

## ٣٩ ـ باب وجوب إصلاح النفس عند ميلها إلى الشرّ

[ ٢٠٥٥٩ ] ١ \_ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، ومحمّد بن

٣ ـ الكافي ٢ : ٢٢٧ / ٢

٤ \_ الكافي ٢ : ٢٢٧ / ٤ .

<sup>(</sup>١) الشعراء ٢٦ : ٩٤ .

٥ ـ الكافي ٢ : ٢٣٧ / ٥ ، وأورد مثله عن السرائر في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب أحكام العشرة .

<sup>(</sup>١) يأتي في الباب ١٠ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف .

وتقدم ما يدل عليه في الباب ٣٧ من هذه الأبواب -

الباب ٣٩ فيـه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٢ : ٢٠٦ / ١ .

يحيى جميعاً، عن علي بن محمّد بن سعد، عن محمّد بن مسلم بن أبي سلمة (۱)، عن محمّد بن سعيد بن غزوان ،عن ابن أبي نجران ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي خديجة قال : دخلت على أبي الحسن (عليه السلام) فقال لي : إنّ الله تبارك وتعالى أيّد المؤمن بروح منه يحضره في كل وقت يحسن فيه ويتقي ، ويغيب عنه في كلّ وقت يذنب فيه ويعتدي ، فهي معه تهتز سروراً عند إحسانه ، تسيح في الثرى عند إساءته ، فتعاهدوا عباد الله نعمه باصلاحكم أنفسكم تزدادوا يقيناً ، وتربحوا نفيساً ثميناً ، رحم الله امراً همّ بخير فعمله ، أو هم بشر فارتدع عنه ، ثمّ قال : نحن نريد الروح بالطاعة لله والعمل له .

[ ٢٠٥٦٠] ٢ \_ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد رفعه قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : اقصر نفسك عمّا يضرّها من قبل أن تفارقك ، واسع في فكاكها كما تسعى في طلب معيشتك ، فإنّ نفسك رهينة بعملك .

[ ٢٠٥٦١] ٣ - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : كانت الفقهاء والعلماء إذا كتب بعضهم إلى بعض كتبوا بثلاث ليس معهن رابعة : من كانت همّته آخرته كفاه الله همه من الدنيا ، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته ، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس .

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق (عليه

<sup>(</sup>١) في المصدر: محمد بن مسلم، عن أبي سلمة ·

٢ ـ الكاني ٢ : ٣٢٩ / ٨ .

٣ ـ الكافي ٨ : ٣٠٧ / ٤٧٧ .

السلام ) نحوه (١) .

ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن على بن إبراهيم مثله $({}^{(1)})$  .

[ ٢٠٥٦٢ ] ٤ ـ محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس ، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له دنياه .

[ ٢٠٥٦٣ ] ٥ - قال : وقال (عليه السلام) : من أصلح سريرته أصلح الله علانيته ، ومن عمل لدينه كفاه الله دنياه ، ومن أحسن فيما بينه وبين الله كفاه الله ما بينه وبين الناس .

[ ٢٠٥٦٤] ٦ - أحمد بن محمّد البرقي في (المحاسن) عن الحسين بن يزيد ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن علي (عليهم السلام) قال : من أصلح فيما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (١) .

<sup>(</sup>١) الفقيه ٤: ٢٨٣ / ٨٤١ .

<sup>(</sup>٢) ثواب الأعمال : ٢١٦ / ١ .

٤ \_ نهج البلاغة ٣ : ١٧٠ / ٨٩ .

٥ - نهج البلاغة ٣ : ٢٥٤ / ٤٢٣ .

٦ ـ المحاسن : ٢٩ / ١٣ .

<sup>(</sup>١) تقدم في الباسين ١ ، ١٧ ، وفي الأحاديث ٦ ، ١٤ ، ١٥ ، ١٨ ، من البــاب ٢٣ من هذه الأبواب .

<sup>(</sup>٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٤٠ ، وفي الباب ٤٢ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٩٦ من هذه الأبواب

#### ٤٠ ـ باب وجوب اجتناب الخطايا والذنوب

[ ٢٠٥٦٥] ١ - محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : أما إنّه ليس من عرق يضرب ولا نكبة ولا صداع ولا مرض إلّا بذنب ، وذلك قول الله عز وجل في كتابه : ﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ﴾ (١) قال : ثمّ قال : وما يعفو الله أكثر ممّا يؤاخذ به .

[ ٢٠٥٦٦ ] ٢ \_ وعنهم ، عن ابن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبدالله بن مسكان ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزّ وجل : ﴿ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴾(١) فقال : ما أصبرهم على فعل ما يعملون أنّه يصيّرهم إلى النار .

[ ٢٠٥٦٧ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : الذنوب كلّها شديدة ، وأشدها ما نبت عليه اللحم والدم لأنّه إمّا مرحوم ، وإما معذب ، والجنة لا يدخلها إلّا طيب .

[ ٢٠٥٦٨ ] ٤ \_ وعنهم ، عن سهل ، عن ابن شمون ، عن الأصم ، عن

الباب ٠ ٤ فيه ٢٣ حديثاً

١ ـ الكافى ٢ : ٢٠٧ / ٣ .

<sup>(</sup>١) الشوري ٢٦ : ٣٠ .

٢ ـ الكافي ٢ : ٢٠٦ / ٢ .

<sup>(</sup>١) البقرة ٢ : ١٧٥

٣ ـ الكافي ٢ : ٢٠٧ / ٧ .

٤ ـ الكافي ٢ : ٢٠٩ / ١٩ .

مسمع ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إنّ العبد ليحبس على ذنب من ذنوبه مائة عام ، وإنّه لينظر إلى أزواجه في الجنة يتنعّمن .

ورواه [الصدوق] (١) في (المجالس) أيضاً عن أحمد بن زياد بن جعفر، عن علي بن إبراهيم، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) (٢).

ورواه في (ثواب الأعمال) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه (عليهم السلام)(٣) .

ورواه في (المجالس) أيضاً عن جعفر بن علي بن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن جده عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن مسلم مثله(٤) .

[ ٢٠٥٦٩ ] ٥ - وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن أسباط ، عن أبي الحسن (عليه السلام) : لا تبدين عن واضحة وقد عملت الأعمال الفاضحة ، ولا تأمن البيات (١) وقد عملت السئات .

[ ٢٠٥٧٠ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : كان أمير المؤمنين (عليه

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين موجود في الأصل ، ولكنه منا طه ... صبه ، وأنشاه لصد منه

<sup>(</sup>٢) أمالي الصدوق : ٣٣٦ / ٩

<sup>(</sup>٣) لم نعثر عليه في ثواب الاعمال المطرع

<sup>(</sup>٤) لم نعثر عليه في أمال الصدوق المطبوع .

٥ ـ الكافي ٢ : ٢٠٩ / ٢١

<sup>(</sup>١) البيات : أخذ العدو بالليل بغتة ( مجمع البحرين ـ بيت ـ ٢ : ١٩٤ ) .

٦ ـ الكافي ٢ : ٢٠٧ / ٥ .

السلام) ، يقول ، وذكر مثله إلا أنّه قال : ولا يأمن البيات من عمل السيّئات .

[ ٢٠٥٧١ ] ٧ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : ما من نكبة تصيب العبد إلا بذنب ، وما يعفو الله أكثر .

[ ٢٠٥٧٢ ] ٨ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : كان أبي (عليه السلام) يقول : ما من شيء أفسد للقلب من خطيئة إن القلب ليواقع الخطيئة فما تزال به حتى تغلب عليه فيصير أعلاه أسفله .

[ ۲۰۵۷۳ ] ٩ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : إنّ العبد ليذنب الذنب فيزوى عنه الرزق .

[ ٢٠٥٧٤ ] ١٠ \_ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبار ، عن ثعلبة ، عن سليمان بن طريف ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : إن الذنب يحرم العبد الرزق .

[ ٢٠٥٧٥ ] ١١ \_ وعن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضيل ، عن أبي جعفر (عليه السلام ) قال : إنّ الرجل ليذنب الذنب فيدرأ عنه الرزق ، وتلا هذه الآية :

٧ ـ الكافي ٢ : ٢٠٧ / ٤ .

٨ ـ الكافي ٢ : ٢٠٦ / ١

٩ ـ الكافي ٢ : ٢٠٧ / ٨

١٠ ـ الكافي ٢ : ٢٠٨ / ١١

١١ ـ الكافي ٢ : ٢٠٨ / ١٢

﴿ إِذْ أَقْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ \* وَلَا يَسْتَثْنُونَ \* فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴾(١) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن الفضيل مثله $^{(4)}$  .

[ ٢٠٥٧٦ ] ١٢ \_ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبى فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إذا أذنب الرجل خرج في قلبه نكتة سوداء ، فإن تاب المحت ، وإن زاد زادت حتّى تغلب على قلبه فلا يفلح بعدها أبداً .

[ ٢٠٥٧٧] ١٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّ العبد يسأل الله الحاجة فيكون من شأنه قضاؤها إلى أجل قريب أو إلى وقت بطيء ، فيذنب العبد ذنباً فيقول الله تبارك وتعالى للملك لا تقض حاجته واحرمه فإنّه تعرّض لسخطى ، واستوجب الحرمان منّي .

[ ٢٠٥٧٨ ] ١٤ \_ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبار ، عن ابن فضال (١) ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إنّ الرجل يذنب الذنب في عبدالله ، وإن العمل السيّىء أسرع في صاحمه من السكين في اللحم .

<sup>(</sup>١) القلم ٦٨ : ١٧ - ١٩

<sup>(</sup>٢) المحاسن: ١١٥ / ١١٩

١٢ \_ الكافى ٢ : ٢٠٨ / ١٣ .

١٣ ـ الكافي ٢ : ٢٠٨ / ١٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦٧ من أبواب الدعاء .

١٤ ـ الكافي ٢ : ٢٠٩ / ١٦ .

<sup>(</sup>١) في المصدر زيادة : عن ابن بُكير

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن علي بن ، عن ابن فضّال مثله (٢) .

[ ٢٠٥٧٩ ] ١٥ \_ وبالإسناد عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : من هم بالسيئة فلا يعملها فإنّه ربّما عمل العبد السيئة فيراه الربّ تبارك وتعالى فيقول : وعزتى وجلالى لا أغفر لك بعد ذلك أبداً .

[ ۲۰۵۸ ] ۱٦ - وعن أبي علي الأشعري ، عن عيسى بن أيوب ، عن علي بن مهزيار ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : ما من عبد إلا وفي قلبه نكتة بيضاء فإذا أذنب ذنباً خرج في النكتة نكتة سوداء ، فإن تاب ذهب ذلك السواد ، وإن تمادى في الذنوب زاد ذلك السواد حتى يغطي (١) البياض فإذا غطّى البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبداً ، وهو قول الله عزّ وجل : ﴿ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (٢) .

[ ٢٠٥٨١] ١٧ ـ وعنه ، وعن محمّد بن يحيى جميعاً ، عن الحسين بن إسحاق ، عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عمرو المدايني (١) ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سمعته يقول : كان أبي يقول : إنّ الله قضى قضاء حتماً لا ينعم على العبد بنعمة فيسلبها إياه حتّى يحدث العبد ذنباً يستحق بذلك النقمة .

<sup>(</sup>٢) المحاسن: ١١٥ / ١١٩

١٥ ـ الكافى ٢ : ٢٠٩ / ١٧

١٦ ـ الكافي ٢ : ٢٠٩ / ٢٠

<sup>(</sup>١) في نسخة : تغطّي ( هامش المخطوط ) .

<sup>(</sup>٢) المطففين ٨٣ : ١٤

١٧ ـ الكافي ٢ : ٢٠٩ / ٢٢

<sup>(</sup>١) في المصدر: أبي عمر المدائني .

[ ۲۰۵۸۲] ۱۸ \_ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن سماعة قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : ما أنعم الله على عبد نعمة فسلبها إياه حتّى يذنب ذنباً يستحق بذلك السلب .

[ ٢٠٥٨٣ ] ١٩ \_ وعنه ، عن علي بن الحسن بن علي ، عن محمّد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال : إنّ أحدكم ليكثر الخوف من السلطان ، وما ذلك إلّا بالذنوب فتوقوها ما استطعتم ولا تمادوا فيها .

[ ٢٠٥٨٤ ] ٢٠ \_ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس رفعه قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا وجع أوجع للقلوب من الذنوب ، ولا خوف أشدّ من الموت ، وكفى بما سلف تفكراً ، وكفى بالموت واعظاً .

[ ٢٠٥٨٥] ٢١ - وعن أحمد بن محمّد الكوفي ، عن علي بن الحسن الميثمي ، عن العباس بن هلال الشامي قال : سمعت الرضا (عليه السلام) يقول : كلّ ما أحدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعملون أحدث لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون .

[ ٢٠٥٨٦ ] ٢٢ \_ محمّد بن علي بن الحسين في (عقباب الأعمال) عن أبيه ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، عن الحسين بن علي (١) ، عن عبدالله بن إبراهيم ، عن جعفر الجعفري ، عن

١٨ ـ الكافي ٢ : ٢١٠ / ٢٤

١٩ \_ الكافي ٢ : ٢١١ / ٢٧ .

۲۰ ـ الكافي ۲ : ۲۱۱ / ۲۸

٢١ ـ الكافي ٢ : ٢١١ / ٢٩

٢٢ ـ عقاب الأعمال : ٢٦٦ / ١ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب .

<sup>(</sup>١) في المصدر : الحسن بن علي ، ولاحظ الحديث ٥ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب

جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من أذنب ذنباً وهو ضاحك دخل النار وهو باكٍ .

[ ٢٠٥٨٧] ٢٣ - وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن أبي القاسم ماجيلويه ، عن محمّد بن علي الكوفي ، عن محمّد بن سنان ، عن مفضل بن عمر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يا مفضّل إياك والذنوب وحذّرها شيعتنا ، فوالله ما هي إلى أحد أسرع منها إليكم ، إنّ أحدكم لتصيبه المعرّة من السلطان وما ذاك إلّا بذنوبه ، وإنه ليصيبه السّقم وما ذلك إلّا بذنوبه وأنه ليحبس عنه الرزق وما هو إلّا بذنوبه ، وأنّه ليشدد عليه عند الموت وما ذاك إلّا بذنوبه بذنوبه حتى يقول من حضره : لقد غم بالموت ، فلمّا رأى ما قد دخلني قال : أتدري لم ذاك ؟ قلت : لا ، قال : ذاك والله إنّكم لا تؤاخذون بها في الآخرة ، وعجلت لكم في الدنيا .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

#### ٤١ ـ باب وجوب اجتناب المعاصى

[ ٢٠٥٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبدالله ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن أبي أسامة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سمعته يقول : تعوّذوا بالله من سطوات الله بالليل

۲۳ ـ علل الشرائع : ۲۹۷ / ۱

<sup>(</sup>١) يأتي في الأبواب ٤٦ ، ٤٣ من هذه الأبواب .

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب الذكر .

الباب ٤٦ فيه ١٢ حديثاً

١ ـ الكافى ٢ : ٢٠٧ / ٦ .

والنهار ، قلت : وما سطوات الله ؟ قال : الأخذ على المعاصي .

[ ٢٠٥٨٩ ] ٢ \_ وعن الحسين بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد النهدي ، عن عمرو بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : حقّ على الله أن لا يعصى في دار إلّا أضحاها للشمس حتى تطهرها .

[ ٢٠٥٩ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن الهيثم بن واقد الجزري قال سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : إنّ الله عز وجلّ بعث نبياً من أنبيائه إلى قومه وأوحى إليه أن قبل لقومك : إنّه ليس من أهل قرية ولا ناس كانوا على طاعتي فأصابهم فيها سراء فتحولوا عمّا أحبّ إلى ما أكره إلا تحولت لهم عمّا يحبّون إلى ما يكرهون ، وليس من أهل قرية ولا أهل بيت كانوا على معصيتي فأصابهم فيها ضراء فتحولوا عمّا أكره إلى ما أحبّ إلا تحولت لهم عمّا يكرهون إلى ما يحبّون ، وقبل لهم : إنّ رحمتي سبقت تحولت لهم عمّا يكرهون إلى ما يحبّون ، وقبل لهم : إنّ رحمتي سبقت غضبي ، فلا تقنطوا من رحمتي فإنّه لا يتعاظم عندي ذنب أغفره ، وقبل لهم : لا يتعرضوا معاندين لسخطي ، ولا يستخفّوا بأوليائي فإنّ لي سطوات عند غضبي لا يقوم لها شيء من خلقي .

ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن الحميري، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب إلى قوله: إلى ما يحبّون(١١).

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب نحوه  $^{(7)}$  .

٢ ـ الكافى ٢ : ٢٠٩ / ١٨

٣ ـ الكافي ٢ : ٢١٠ / ٢٥ .

<sup>(</sup>١) عقاب الأعمال: ٣٠٢ / ٦

<sup>(</sup>٢) المحاسن : ١١٧ / ١٢٣ .

[ ٢٠٥٩١] ٤ - وعن على بن إبراهبه الهاشمي ، عن جده محمّد بن الحسن بن محمّد بن عبيدالله ، عن سلممان الجعفري ، عن الرضا (عليه السلام) قال : أوحى الله عزّ وجلّ إنى نبي من الأنبياء إذا أطعت رضيت ، وإذا رضيت باركت ، وليس لبركتي نهاية ، وإذا عصيت غضبت ، وأذا غضبت لعنت ، ولعنتي تبلغ السابع من الورى

[ ٢٠٥٩٢ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن ابي عبادالله ( عليه السلام ) قال : يقول الله عزّ وجلّ : إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه سن لا يعرفني .

[ ٢٠٥٩٣ ] ٦ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن ابن عرفة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : إن لله عز وجلّ في كلّ يوم ولينة مناديا ينادي مهلا مهلا عباد الله عن معاصي الله ، فلولا مهائم رتّع ، وصبية رضع ، وشيوخ ركع لصب عليكم العذاب صبّاً ترضّون به رضًا .

[ ٢٠٥٩٤] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قبال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : قال الله جلّ حلاله : أيما عبد أطباعني لم أكله إلى غيري ، وأيّما عبد عصانى وكلته إلى نفسه ثمّ لم أبال في أيّ واد هلك .

[ ٢٠٥٩٥ ] ٨ ـ قال · وقال رسول الله (صلَّى الله عليه وآلـه) : قال الله عزَّ وجلَّ : إذا عصاني من خلقي من يعرفني سلَّطت عليه من خلقي من لا يعرفني .

٤ ـ الكافي ٢ : ٢١٠ / ٢٦

٥ \_ الكافي ٢ : ٢١١ / ٣٠

٦ ـ الكافي ٢ : ٢١١ / ٣١

٧ ـ الفقيه ٤ · ٢٨٩ / ٥٦٨ .

٨ ـ الفقيه ٤ : ٢٨٩ / ٢٢٧ .

وفي (المجالس) عن محمّد بن إبراهيم الطالقاني والحسن بن عبدالله بن سعيد العسكري جميعاً ، عن عبدالعزيز بن يحيى ، عن محمّد بن زكريا الجوهري ، عن علي بن حكيم (١) ، عن الربيع بن عبدالله ، عن زيد بن علي ، عن أبيه (عليه السلام) مثله (٢) .

[ ٢٠٥٩٦] ٩ ـ وعن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن سمع أبا عبدالله الصادق ( عليه السلام ) يقول : ما أحبّ الله من عصاه ثمّ تمثّل :

تعصي الإله وأنتَ تُظهِر حُبّهُ هذا مُحال في الفِعال بديعُ لو كان حُبّك صادقاً لأطعتهُ إنّ المُحبّ لمن يُحبُّ مُطيعُ

[ ٢٠٥٩٧ ] ١٠ \_ محمّد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: لو لم يتوعّد الله على معصيته لكان يجب أن لا يعصى شكراً لنعمه .

[ ۲۰۹۹۸ ] ۱۱ ـ قال : وقال ( صلَّى الله عليه وآله ) : من العصمة تعذر المعاصى .

[ ٢٠٥٩٩ ] ١٢ \_ قـال : وقال ( عليـه السلام ) في بعض الأعيـاد : إنّما هـو عيد لمن قبل الله صيامه وشكر قيامه وكلّ يوم لا تعصى الله فيه فهو يوم عيد .

<sup>(</sup>١) في نسخة : يعلى بن حكيم ( هامش المخطوط )

<sup>(</sup>٢) أمالي الصدوق : ١٩٠ / ١٢ .

٩ ـ أمالي الصدوق : ٣٩٦ / ٣ .

١٠ \_ نهج البلاغة ٣ : ٢٢٤ / ٢٩٠

١١ - تهج البلاغة ٣ : ٣٢٥ / ٣٤٥

١٢ ـ نهج البلاغة ٣ : ٢٥٥ / ٢٨٨ .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

# ٤٢ ـ باب وجوب اجتناب الشهوات واللذّات المحرّمة

[ ۲۰۲۰ ] ١ - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله بن بكير ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الجنّة محفوفة بالمكاره والصبر ، فمن صبر على المكاره في الدنيا دخل الجنّة ، وجهنم محفوفة باللذات والشهوات ، فمن أعطى نفسه لذّتها وشهوتها دخل النار .

[ ٢٠٦٠١ ] ٢ - وعنه ، عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي العبّاس البقباق ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : ترك الخطيئة أيسر من طلب التوبة ، وكم من شهوة ساعة أورثت حزناً طويلًا، والموت فضح الدنيا فلم يترك لذي لُبّ فرحاً .

[۲۰۹۰۲] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن مسلم السكوني ، عن الصادق جعفر بن محمّد عن آبائه ، عن علي (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد لم يره .

<sup>(</sup>١) تقدم في الأبواب ١٨ ، ١٩ ، ٣٢ ، ٣٣ ، ٤٠ من هذه الأبواب .

<sup>(</sup>٢) يأتي في الأبواب ٤٢ ، ٤٣ ، ٤٥ ، وفي الحديث ٧ من الباب ١ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٧ من أبواب الأمر والنهي ، وفي الحديث ١٦ من الباب ٣١ من أبواب النكاح المحرّم .

الباب ٤٢ فيـه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٢ : ٧٧ / ٧ .

٢ ـ الكافي ٢ : ٣٢٦ / ١

٣ \_ الخصال : ٢ / ٢

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(١) .

#### ٤٣ ـ باب وجوب اجتناب المحقرات من الذنوب

[ ٢٠٦٠٣ ] ١ - محسد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن أبي أسامة زيد الشحّام قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : إتّقوا المحقرات من الذنوب فإنّها لا تغفر ، قلت : وما المحقرات ؟ قال : الرجل يذنب الذنب فيقول : طوبىٰ لي إن لم يكن لي غير ذلك .

[ ٢٠٦٠٤] ٢ - وعن عدة من أضحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول : لا تستكثروا كثير الخير ، ولا تستقلّوا قليل الذنوب فإنّ قليل الدنوب يجتمع حتّى يكون كثيراً ، وخافوا الله في السرحتّى تعطوا من أنفسكم النصف .

[ ٢٠٦٠٥ ] ٣ \_ وعن أبي على الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبار ، عن ابن فضال والحجال جميعاً ، عن ثعلبة ، عن زياد قال : قال أبو عبدالله (عليه

فيه ١٤ حديثاً

١ ـ الكافى ٢ : ٢١٨ / ١

٢ ـ الكافي ٢ : ٢١٨ / ٢ .

٣ ـ الكافي ٢ : ٢١٨ / ٣ .

 <sup>(</sup>١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ١ ، وفي الحديث ١٤ من الباب ٤ ، وفي الباب ٩ ، وفي الحديث ٩ من الباب ٩٩ من الباب ٩٩ من الباب ٩٩ من الباب ٢١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٩٩ من أبواب ما يكتسب مه .

<sup>(</sup>٢) يأتي في الباب ٤٩ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٥٢ من الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي . الباب ٤٣

السلام): إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) نزل بأرض قرعاء ، فقال لأصحابه: ائتوا بحطب فقالوا: يا رسول الله نحن بأرض قرعاء ما بها من حطب ، فقال (صلّى الله عليه وآله): فليأت كلّ إنسان بما قدر عليه فجاؤوا به حتّى رموا بين يديه بعضه على بعض ، فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): هكذا تجتمع الذنوب ، ثمّ قال: إياكم والمحقرات من الذنوب ، فإنّ لكلّ شيء طالباً ألا وإنّ طالبها يكتب إما قدموا وآثارهم وكلّ شيء أحصيناه في إمام مبين ﴾

[ ٢٠٦٠٦] ٤ - وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : سمعته يقول : إتّقوا المحقّرات من الذنوب فإنّ لها طالباً ، يقول أحدكم : أذنب واستغفر ، إن الله عز وجل يقول : ﴿ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَآثَارَهُمْ وَكُلِّ شَيءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ﴾ (١) وقال عزّ وجل ﴿ إِنّها إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبّةٍ مِّنْ خَرْدَل فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السّمَوَاتِ أَوْ فِي الأرْض يَأْتِ بِهَا الله إِنَّ الله لَطِيفٌ خَبيرُ ﴾ (٢) .

ورواه الطبرسي في ( مجمع البيان ) نقلًا من كتاب ( العياشي ) بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (٣) .

[ ۲۰۲۰۷ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن محمّد بن صحمّد بن صنان ، عن محمّد بن حكيم ، عمن حدثه ، عن أبي عبدالله (عليه

٤ ـ الكافي ٢ : ٢٠٧ / ١٠

<sup>(</sup>۱) يَس ٣٦ : ١٢

<sup>(</sup>٢) لقمان ٣١ : ١٦

<sup>(</sup>٣) مجمع السان ٤: ٣١٩.

٥ ـ الكافي ٢ : ٣٣٠ / ١٤ ، وأورده عن المحاسن في الحديث ٨ من الباب ٢٨ من أبواب مقدّمة العبادات .

السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يصغر ما ينفع يـوم القيامة ولا يصغر ما يضر يوم القيامة ، فكونوا فيما أخبركم الله عز وجل كمن عاين .

[ ٢٠٦٠٨ ] ٦ \_ محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : أشدّ الذنوب ما استهان به صاحبه .

[ ٢٠٦٠٩ ] ٧ \_ قال : وقال (عليه السلام) أشدّ الذنوب ما استخفّ به صاحبه .

[ ٢٠٦١٠] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) ـ في حديث المناهي ـ إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال : لا تحقّروا شيئاً من الشر وإن صغر في أعينكم ، ولا تستكثروا شيئاً من الخير وإن كثر في أعينكم ، فإنّه لا كبير مع الاستغفار ولا صغير مع الإصرار (١) .

[ ٢٠٦١١] ٩ - وفي ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن البرقي ، عن عبد العظيم الحسني ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن الفضل ، عن خاله محمّد بن سليمان ، عن رجل ، عن محمّد بن عليّ (عليه السلام) أنّه قال لمحمّد بن مسلم - في حديث : - لا تستصغرن حسنة إن تعملها ، فإنّك تراها حيث تسرّك ، ولا تستصغرن سيئة تعملها فإنّك تراها حيث تسرّك ، ولا تستصغرن سيئة

٦ - نهج البلاغة ٣ : ٣٤٨ / ٣٤٨ .

٧ ـ نهج البلاغة ٣ : ٢١١ / ٧٧٤ .

٨ ـ الفقيه ٤ : ١١ / ١

<sup>(</sup>١) في المصدر : فإنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار .

٩ ـ علل الشرائع : ٩٩٥ / ٤٩ .

[ ٢٠٦١٢ ] ١٠ \_ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أخي الفضيل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من الذنوب التي لا تغفر قول الرجل : ليتني لا أؤاخذ إلا بهذا .

[ ٢٠٦١٣ ] ١١ \_ الحسن بن أبي الحسن الديلمي في ( الإِرشاد ) قال : قال (عليه السلام ) : إياكم ومحقّرات الذنوب فإنّ لها من الله طالباً ، وإنّها لتجتمع على المرء حتّى تهلكه .

[ ٢٠٦١٤] ١٢ \_ محمّد بن علي الكراجكي في كتاب (كنز الفوائد) قال : روي عن أحد الأئمة (عليهم السلام) أنّه قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : إنّ الله كتم ثلاثة في ثلاثة : كتم رضاه في طاعته ، وكتم سخطه في معصيته ، وكتم وليّه في خلقه ، فلا يستخفن أحدكم شيئاً من الطاعات ، فإنّه لا يدري في أيّها رضا الله ، ولا يستقلن أحدكم شيئاً من المعاصي فإنّه لا يدري في أيّها سخط الله ، ولا يزرين أحدكم بأحد من خلق الله فإنّه لا يدري أيّهم ولى الله .

[ ۲۰۲۱ ] ۱۳ \_قال : ومن كلامه ( صلّى الله عليه وآله ): لا تنظروا إلى صغير الذنب ولكن انظروا إلى ما اجترأتم .

[ ٢٠٦١٦ ] ١٤ - أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من همّ بالسيّئة فلا يعملها فإنّه ربّما عمل

١٠ \_ الخصال : ٢٤ / ٨٣ .

۱۱ ـ إرشاد القلوب : ۳۳

١٢ ـ كنز الفوائد : ١٣

١٣ ـ كنز الفوائد : ١٣ .

١٤ \_ المحاسن : ١١٧ / ١٢٤

العبد السيّئة فيراه الرب فيقول: وعزّتي وجلالي لا أغفر لك أبداً.

ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن على بن فضال (١٠) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

## ٤٤ ـ باب تحريم كفران نعمة الله

[ ٢٠٦١٧] ١ - محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن سدير قال : سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزّ وجل : ﴿ قَالُوا رَبّنا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ﴾ (١) الآية ، فقال : هؤلاء قوم كانت لهم قرى متصلة ينظر بعضها إلى بعض ، وأنهار جارية ، وأموال ظاهرة ، فكفروا نعم الله وغيروا ما بأنفسهم من عافية الله فغير الله ما بهم من نعمة ، وإن الله لا يغيّر ما بقوم حتّى پغيروا ما بأنفسهم ، فأرسل الله عليهم سيل العرم فغرق قراهم وخرب ديارهم ، وذهب بأموالهم ، وأبدلهم مكان جنّاتهم جنتين ذواتي أكل خمط (٢) وأثل وشيء من الكفُور ﴿ قليل ، ثمّ قال : ﴿ ذَلِكَ جَزيْناهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ أَو وَهَلْ نُجَازِي إِلّاً الكَفُور ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) عقاب الأعمال: ٢٨٨ / ١

<sup>(</sup>٢) تقدم في البابين ٤٠ ، ١٦ من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث ٣ ، ٦ ، ٧ من الباب ٢٨ من أبواب مقدّمة العبادات ، وفي الحديث ١١ من الباب ٢٣ من أبواب السجدة .

ويأتي ما يدل عليه في الباب ٤٨ . . في ١ ' ' ' ' ١ . . . . .

پ شاپ

١ ـ الكافي ٢ : ٢١٠ / ٣٣

<sup>(</sup>۱) سبأ ۲۵ ، ۱۹

<sup>(</sup>٢) الخمط : كل شجر ذي شوك ( مجمع البحرين ـ خمط ـ ٤ : ٢٤٦ ) .

<sup>(</sup>٣) سبأ ٢٤ : ١٧

[ ٢٠٦١٨ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن جعفر بن محمّد الغدادي ، عن عبدالله بن إسحاق الجعفري ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) فأن : مكتوب في التوراة : اشكر من أنعم عليك ، وأنعم على من شكرك ، فإنّه لا زوال للنعماء إذا شكرت ، ولا بقاء لها إذا كفرت ، الشكر زيادة في العم ، وأمان من الغير .

أقول: وتقدّم ما بدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

#### ٥٤ ـ باب وجوب اجتناب الكبائر

[ ٢٠٦١٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن بيوسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) فال : سمعته يقول : ﴿ وَمَن يُوْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ (٢٠ قال عمرفة الإمام ، واجتناب الكبائر التي أوجب الله عليها النار .

[ ٢٠٦٢٠] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ ﴿ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْن عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَبّئاتِكُمْ

۲ \_ الكافي ۲ : ۷۷ / ۳

 <sup>(</sup>١) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١٨ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٩ من الباب ٢ من أنواب معدّمة العبادات ، وفي الحديث ١٨ من الباب ٧٦ من أبواب الدّفن .

<sup>(</sup>٢) يأتي في الحديث ٨ من الناب ٤١ ، وفي الحديث ١٨ من الباب ١٥ من أبواب الامر بالمعروف ، وفي الحديث ٢ ، من الناب ٧ ، وفي الباب ٨ من أبواب فعل المعروف ، وفي الحديث ٥ من الناب ١٠٤ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديث ٩ من الناب ١٠٤ من أبواب حكم الأولاد .

الباب ه ٤ فيه ٩ أحاديث

۱ ـ الكافي ۲ : ۲۱۹ / ۲۰ ۲۱ البقرة ۲ : ۲۲۹ ۱ ـ الكافي ۲ : ۲۱۱ / ۲

وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيماً ﴾(١) قال : الكبائر التي أوجب الله عزّ وجلّ عليها النار .

[ ٢٠٦٢١] ٣ - وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن حبيب ، عن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن مسكان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : ما من عبد إلا وعليه أربعون جنة حتّى يعمل أربعين كبيرة ، فإذا عمل أربعين كبيرة انكشفت عنه الجنن . . . الحديث .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن الأصم مثله $^{(1)}$  .

وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن ابن فضال ، عن ابن مسكان مثله (۲) .

[ ٢٠٦٢٢ ] ٤ - محمّد بن على بن الحسين قال : قال الصادق (عليه السلام) : من اجتنب الكبائر يغفر الله جميع ذنوبه ، وذلك قول الله عز وجل ﴿ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَائِر مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُدْخَلًا كُريماً ﴾ (١) .

[ ٢٠٦٢٣ ] ٥ \_ وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن محمّد بن محمّد بن محمّد بن

<sup>(</sup>١) النساء ٤: ٣١.

٣ ـ الكافي ٢ : ٢١٣ / ٩ .

<sup>(</sup>١) علل الشرائع : ٥٣٢ / ١

<sup>(</sup>٢) الكافي ٢ : ٢١٣ / ذيل حديث ٩ .

٤ \_ الفقيه ٣ : ٣٧٦ / ١٧٨١

<sup>(</sup>١) النساء ٤: ٣١.

٥ - ثواب الأعمال : ١٥٨ / ٢ .

الفضيل (١) ، عن أبي الحسن (عليه السلام) في قول الله عزّ وجلّ : ﴿ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ﴾ (٢) قال : من اجتنب الكبائر ما أوعد الله عليه النار إذا كان مؤمناً كفّر الله عنه سيئاته .

[ ٢٠٦٢٤ ] ٦ - وفي (عقاب الأعمال) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن النضر ، عن عن محمّد بن النضر ، عن عبّاد بن كثير النوا قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الكبائر ؟ فقال : كلّ ما أوعد الله عليه النار .

[ ٢٠٦٢٥] ٧ - وفي (معاني الأخبار) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى ، عن أبي سعيد الآدمي ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحسن بن زياد العطار ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) - في حديث - قال : قد سمّى الله المؤمنين بالعمل الصالح مؤمنين ، ولم يسمّ من ركب الكبائر وما وعد الله عزّ وجلّ عليه النار مؤمنين في قرآن ولا أثر ، ولا نسمهم بالإيمان بعد ذلك الفعل .

[ ٢٠٦٢٦ ] ٨ ـ وفي كتاب ( صفات الشيعة ) عن عبدالواحد بن محمّد بن عبدوس ، عن علي بن محمّد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : من أقرّ بالتوحيد ونفى التشبيه ـ إلى أن قال : ـ وأقرّ بالرجعة باليقين واجتنب الكبائر فهو مؤمن حقّاً وهو من شيعتنا أهل البيت .

[ ۲۰۲۲۷ ] ٩ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب

<sup>(</sup>١) في نسخة : محمد بن الفضل ( هامش المخطوط )

<sup>(</sup>٢) النساء ٤: ٣١.

٦ ـ عقاب الأعمال : ٢٧٧ / ٢ ، وأورده في الحديث ٢٤ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب .

٧ ـ معاني الأخبار : ١٠٥ / ١٠٥

٨ ـ صفات الشيعة : ٥٠ / ٧١

٩ ـ مستطرفات السرائر : ٨/١٨ .

موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) أرأيت قول رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : لا يزني انزاني وهم مؤمن ؟ قال يُنزع منه روح الإيمان . . . الحديث .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١٠) ، وبأتي ما بدلّ عليه (٢٠) ما يدلّ عليه (١٠) عليه الكبائر التي يجب احتنابها

[ ٢٠٦٢٨] ١ - محمّد بن يعقوب ، عن عدة من اصحابنا ، عن أحدد بن محمّد ، عن ابن محبوب قال : كتب معي بعضي صحرابنا إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عن الكبائر كم هي ؟ ومن هي ؟ فكتب . "اكدار من اجتنب منا وعد الله عليه النار كفّر عنه سيّئاته إذا ناد مؤينا ، والسبع الموجبات : قتل النفس الحرام ، وعقوق الوالدين ، وأكل الربا ، والنعرب بعد الهجرة ، وقذف المحصنة ، وأكل مال اليتيم ، والفرار من الدخف .

[ ٢٠٦٢٩] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عبد لعظيم بن عبدالله الحسني ، قال : حدّثني أبو جعفر الثاني (عليه السلام) قال : سمعت أبي موسى بن جعفر (عليه السلام) يفول : دخل عمرو بن عبيد على أبي عبدالله (عليه السلام) فلها سلّم وجلس تلا هذه الآية : ﴿ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِر الإِثْمِ وَالفَوَاحِشَ ﴾ (١) ثم أمسك ، فقال له

<sup>(</sup>١) تقدم في البابين ٤٠ ، ٤١ ، وفي الأحاديث ٨ ، ٩ ، ١١ ، ١٢ ، ٣٠ من المات ٢٣ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١١ من الباب ٢٣ من أبوات السحدة ، وزر النات ٢ من أبوات مقدّمة العبادات .

<sup>(</sup>٢) يأتي في الأبواب ٤٦ ، ٤٧ ، ٨٨ من هذه الأبواب .

الباب ٤٦ فيـه ٣٧ حديث

١ ـ الكافي ٢ : ٢١١ / ٢

٢ ـ الكافي ٢ : ٢١٧ / ٢٤ .

<sup>(</sup>١) الشوري ٤٢ : ٣٧ .

أبو عبدالله (عليه السلام) ما أسكتك ؟ قال: أُحبّ أن أعرف الكبائر من كتاب الله عزّ وجل ، فقال : نعم يا عمرو أكبر الكبائر الإشراك بالله يقول الله : ﴿مَنْ يُشْرِكْ بِالله فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ﴾ (٢) وبعده الإياس من روح الله لأن الله عزّ وجل يقول : ﴿ لَا يِيأْسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا القَوْمُ الكَافِرُونَ ﴾ (") ثمّ الأمن من مكــر الله لأنَّ الله عـزَّ وجــل يقــول : ﴿ فَــلاَ يَـأَمَنُ مَكْــرَ اللهِ إلَّا القَــوْمُ الخَـاسِرُونَ ﴾(٤) ومنها عقوق الـوالدين لأنّ الله سبحـانه جعـل العـاق جبّـاراً شَقَيًّا ، وقتـل النفس الّتي حـرّم الله إلّا بـالحقّ لأنّ الله عــزّ وجـل يقــول : ﴿ فَجَزَاوُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا ﴾ (°) إلى آخر الآية ، وقذف المحصنة لأنَّ الله عزَّ وجلُّ يقول : ﴿ لُعِنُمُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَـٰذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (٦) وأكــل مال اليتيم لأن الله عزِّ وجلُّ يقول: ﴿ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلُونَ ﴿ سَعيراً ﴾(٧) والفرار من الزحف لأنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول : ﴿ وَمَن يُـوَلِّهُمْ يَوْمَئِـذِ ـ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرَّفًا لِّقِتَالَ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَىٰ فِئَةِ فَقَـدْ بَاءَ بِغَضَبِ مِّنَ اللهِ وَمَـأَوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمُصِيرُ ﴾ (^) وأكل الربا لأنَّ الله عزَّ وجاًّ يقول : ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرَّبَـا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يقُومُ الَّذِي يَتَخَبُّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ المَسِّ ﴾(٩) والسحر لأنَّ الله عزَّ وجل يقول: ﴿ وَلَقَدْ عَلَمُوا لَمِنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴾ (١٠) والـزنا لأنَّ الله عـزَّ وجلَّ يقـول : ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلـكَ يَلْقُ أَثَامـاً \* يُضَاعَفْ لَـهُ

<sup>(</sup>۲) المائدة د : ۲۷

<sup>(</sup>۳) يوسف ۱۲ : ۸۷ .

<sup>(</sup>٤) الأعراف ٧ : ٩٩ .

<sup>(</sup>٥) النساء ٤ : ٩٣ .

<sup>(</sup>٦) النور ٢٤ : ٢٣

<sup>(</sup>٧) النساء ٤ : ١٠

<sup>(</sup>٨) الأنفال ٨ : ١٦

<sup>(</sup>٩) البقرة ٢ : ٢٧٥

<sup>(</sup>١٠) البقرة ٢ : ١٠٢

العَذَابُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً ﴾ (١١) واليمين الغموس الفاجرة لأن الله عزّ وجلّ يقول : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُولَئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الأَخِرَةِ ﴾ (١٦) والغلول لأن الله عزّ وجلّ يقول : ﴿ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلْ يَوْمَ القِيَامَةِ ﴾ (١٦) والغلول لأن الله عزّ وجلّ يقول : ﴿ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا ﴿ فَتُكُونَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُ ورُهُمْ ﴾ (١٦) وشهادة الزور وكتمان ﴿ فَتُكُونَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُ ورُهُمْ ﴾ (١٦) وشهادة الزور وكتمان الشهادة لأنّ الله عزّ وجلّ يقول : ﴿ وَمَنْ يَكْتُمُهَا فَإِنّهُ آثِمُ قَلْبُهُ ﴾ (١٥) وشرب الخمر لأنّ الله عزّ وجلّ نهى عنها كما نهى عن عبادة الأوثان وترك الصلاة متعمداً أو شيئاً ممّا فرض الله عزّ وجلّ لأن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال : من ترك الصلاة متعمّداً (١٦) فقد برىء من ذمّة الله وذمّة رسوله ، ونقض العهد وقطيعة الرحم لأنّ الله عزّ وجلّ يقول : ﴿ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ شُوءُ اللّهُ اللّهُنَهُ وَلَهُمْ مُسُوءُ اللّهُ اللّهُ عَلَ والهُ من قال الدَّارِ ﴾ (١٦) قال : فخرج عمرو وله صراخ من بكائه وهو يقول : هلك من قال الدَّارِ ﴾ (١٦) قال : فخرج عمرو وله صراخ من بكائه وهو يقول : هلك من قال بأيه ، ونازعكم في الفضل والعلم .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسني نحوه(١٨) .

وكذا رواه الطبرسيّ في ( مجمع البيان )(١٩) .

ورواه في (عيـون الأخبـار) وفي (العلل) عن محمّــد بن مـوسى بن

<sup>(</sup>۱۱) الفرقان ۲۵ : ۲۸ ، ۲۹ .

<sup>(</sup>۱۲) آل عمران ۳: ۷۷ .

<sup>(</sup>۱۲) آل عمران ۳ : ۱٦١ .

<sup>(</sup>١٤) التوبة ٩ : ٣٥ .

<sup>(</sup>١٥) البقرة ٢ : ٢٨٣ .

<sup>(</sup>١٦) في عيون الأخبار زيادة : من غير علة ( هامش المخطوط ) .

<sup>(</sup>١٧) الرعد ١٣: ٢٥.

<sup>(</sup>١٨) الفقيه ٣ : ٣٦٧ / ١٧٤٦ .

<sup>(</sup>١٩) مجمع البيان ٢ : ٢٩ .

المتوكّل ، عن علي بن الحسين السعدآبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله نحوه (٢٠) .

[ ٢٠٦٣٠] ٣ - وعنهم ، عن ابن خالد ، عن أبيه ، رفعه عن محمّد بن داود الغنوي ، عن الأصبغ بن نباته قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال : يا أمير المؤمنين إنّ ناساً زعموا أنّ العبد لا ينزي وهو مؤمن ، ولا يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن ، ولا يأكل الرّبا وهو مؤمن ، ولا يسفك الدم الحرام وهو مؤمن ، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) صدقت سمعت رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يقول : والدليل كتاب الله - وذكر الحديث إلى أن قال: - وقد تأتي عليه حالات فيهم بالخطيئة فتشجعه روح القوة وينزين له روح الشهوة ، وتقوده روح البدن حتّى يواقع الخطيئة فإذا لامسها نقص من الإيمان وتفصّى (۱) منه فليس يعود فيه حتّى يتوب ، فإذا تاب تاب الله عليه ، وإن عاد أدخله نار جهنم .

[ ٢٠٦٣١] ٤ - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالرحمن بن الحجاج ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الكبائر ؟ فقال : هنّ في كتاب علي (عليه السلام) سبع : الكفر بالله ، وقتل النفس ، وعقوق الوالدين ، وأكل الربا بعد البينة ، وأكل مال اليتيم ظلماً ، والفرار من الزحف ، والتعرّب بعد الهجرة ، قال : فقلت : هذا أكبر المعاصي ؟ فقال : نعم ، قلت : فأكل الدرهم من مال اليتيم ظلماً أكبر أم ترك الصلاة ؟ قال : ترك الصلاة ، قلت : فما عددت ترك الصلاة في

<sup>(</sup>٢٠) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ١ : ٢٨٥ / ٣٣ ، وعلل الشرائع : ٣٩١ / ١ .

٣ ـ الكافي ٢ : ٢١٤ / ١٦

 <sup>(</sup>١) تفصی : تخلّص (الصحاح ـ فصا ـ ٦ : ٢٤٥٥) .
 ٤ ـ الكافي ٢ : ٢١٢ / ٨ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب أعداد الفرائض .

الكبائر ، قال : أيّ شيء أوّل ما قلت لك ؟ قلت : الكفر ، قال : فإنّ تارك الصلاة كافر ـ يعنى : من غير علّة ـ .

[ ٢٠٦٣٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في القنوت في الوتر ـ إلى أن قال: ـ واستغفر لذنبك العظيم ، ثمّ قال : كلّ ذنب عظيم .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٠٦٣٣] ٦ - وعنه عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن مسكان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : الكبائر سبع : قتل المؤمن متعمّداً ، وقذف المحصنة ، والفرار من الزحف ، والتعرب بعد الهجرة ، وأكل مال اليتيم ظلماً ، وأكل الربا بعد البينة ، وكل ما أوجب الله عليه النار .

[ ٢٠٦٣٤] ٧ - وبالإسناد عن يونس ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : إن من الكبائر عقوق الوالدين ، واليأس من روح الله ، والأمن من مكر الله .

[ ٢٠٦٣٥ ] ٨ ـ قال : وقد روي أكبر الكبائر الشرك بالله .

[ ٢٠٦٣٦ ] ٩ - وعن يونس ، عن حماد ، عن نعمان الرازي قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : من زنى خرج من الإيمان ، ومن شرب

٥ ـ الكافي ٣ : ٤٥٠ / ٣١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب القنوت .

<sup>(</sup>١) التهذيب ٢ : ١٣٠ / ٥٠٢ .

٦ ـ الكافي ٢ : ٢١٢ / ٣ .

٧ ـ الكافي ٢ : ٢١٢ / ٤ .

٨ ـ الكافي ٢ : ٢١٢ / ديل حديث ٤ .

٩ ـ الكافي ٢ : ٢١٢ / ٥ .

الخمر خرج من الإِيمان ، ومن أفطر يـوماً من شهـر رمضان متعمّـداً خرج من الإِيمان .

[ ٢٠٦٣٧] ١٠ - وعنه ، عن محمّد بن عبدة قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : لا يزني الزاني وهو مؤمن ؟ قال : لا ، إذا كان على بطنها سلب الإيمان ، فإذا قام ردّ إليه ، فإذا عاد سلب ، قلت : فإنّه يريد أن يعود ، فقال : ما أكثر من يريد أن يعود فلا يعود إليه أبداً .

وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن صباح بن سيابة قال : كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) فقال له محمّد بن عبدة وذكر نحوه(١) .

[ ٢٠٦٣٨ ] ١١ \_ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجل : ﴿ الَّـذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِسَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاّ اللَّمَمَ ﴾ (١) فقال : الفواحش : الزنا والسرقة ، واللمم : الرجل يلمّ بالذنب فيستغفر الله منه . . . . الحديث .

[ ٢٠٦٣٩ ] ١٢ \_ وبإسناده عن يونس ، عن داود قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قول رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إذا زنى الرجل فارقه روح الإيمان ؟ قال : فقال : هو مثل قول الله عزّ وجل : ﴿ وَلاَ تَيَمُّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾ (١) ثمّ قال : غبر هذا أبين منه ، ذلك قول الله

<sup>10</sup> ـ الكافي ٢ : ٢١٣ / ٦ ، وأورده بالإسناد الثاني عن عقاب الأعمال في الحديث ١٧ من الباب ١ من أبواب النكاح المحرّم .

<sup>(</sup>١) الكافي ٢ : ٢١٤ / ١٣ .

١١ ـ الكافي ٢ : ٢١٢ / ٧ ، وأورد نحوه في الحديث ٣ من الباب ٨٩ من هذه الأبواب .

<sup>(</sup>۱) النجم ۵۳ : ۳۲ .

١٢ ـ الكافى ٢ : ٢١٦ / ١٧

<sup>(</sup>١) البقرة ٢ : ٢٦٧

عزّ وجل : ﴿ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ﴾(٢) هو الذي فارقه .

[ ٢٠٦٤٠] ١٣ - وعن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : الكبائر القنوط من رحمة الله ، واليأس من روح الله ، والأمن من مكر الله ، وقتل النفس التي حرم الله ، وعقوق الوالدين ، وأكل مال اليتيم ظلماً ، وأكل الربا بعد البينة ، والتعرب بعد الهجرة ، وقذف المحصنة ، والفرار بعد الزحف . . . الحديث .

[ ٢٠٦٤١] ١٤ - وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) في قـول رسول الله : إذا زنى الرجل فارقه روح الإيمان ، قال : هو قوله : ﴿ وَأَيْدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ﴾(١) ذاك الذي يفارقه .

[ ٢٠٦٤٢] ١٥ - وعن على ، عن أبيه ، عن حماد ، عن ربعي ، عن الفضيل ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : يسلب منه روح الإيمان ما دام على بطنها ، فإذا نزل عاد الإيمان ، قال قلت : أرأيت إن هم ؟ قال : لا ، أرأيت إن هم أن يسرق أتقطع يده ؟!

[ ٢٠٦٤٣ ] ١٦ \_ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال :

<sup>(</sup>٢) المجادلة ٥٨ : ٢٢ .

١٣ ـ الكافي ٢ : ٢١٣ / ١٠ ، وأورد ذيله في الحديث ١١ من الباب ٢ من أبواب مقدَّمة العبادات .

١٤ ـ الكافي ٢ : ٢١٣ / ١١ ، وأورده عن المحاسن وعقاب الأعمال في الحديث ١٩من الباب ١من أبواب النكاح المحرّم .

<sup>(</sup>١) المجادلة ٥٨ : ٢٢ .

١٥ ـ الكافى ٢ : ٢١٣ / ١٢

<sup>.</sup> ١١ / ٢١٤ : ٢١٨ / ١٦

سمعته يقول: الكبائر سبعة ، منها قتل النفس متعمّداً ، والشرك بالله العظيم ، وقذف المحصنة ، وأكل الربا بعد البيّنة ، والفرار من الزحف ، والتعرب بعد الهجرة ، وعقوق الوالدين ، وأكل مال اليتيم ظلماً ، قال : والتعرب والشرك واحد .

[ ٢٠٦٤٤ ] ١٧ \_ وبالإسناد عن أبان ، عن زياد الكناسي قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : والذي إذا دعاه أبوه لعن أباه والذي إذا أجابه ابنه يضربه .

[ ٢٠٦٤٥] ١٨ ـ وعن علي عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّـد بن حكيم قال : قلت لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : الكبائر تخرج من الإيمان ؟ فقال : نعم وما دون الكبائر ، قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق و هو مؤمن .

[ ٢٠٦٤٦ ] ١٩ \_ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن الزيات ، عن عبيد بن زرارة \_ في حديث \_ أنّ أبا جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا ينزني الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو مؤمن .

[ ٢٠٦٤٧ ] ٢٠ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ، عن محمّد بن المفضل ، عن الوشاء ، عن عبدالكريم بن عمرو ، عن عبدالله بن أبي يعفور ومعلّى بن خنيس ، عن أبي الصامت ، عن أبي عبدالله

١٧ ـ الكافى ٢ : ٢١٤ / ١٥ .

<sup>. 17 /</sup> ٢١٦ : ٢١٨ / ٢١ .

١٩ ـ الكافي ٢ : ٢١٦ / ٢٢ ، وأورد مثله عن قرب الإسناد في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب حدّ السرقة .

٣٠ ـ التهذيب ٤ : ١٤٩ / ٤١٧ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب الأنفال .

(عليه السلام) قال: أكبر الكبائر سبع: الشرك بالله العظيم، وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق، وأكل أموال اليتامى، وعقوق الوالدين، وقذف المحصنات، والفرار من الزحف، وإنكار ما أنزل الله عرز وجل... الحديث.

[ ٢٠٦٤٨ ] ٢١ \_ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الكبائر التي قال الله عز وجل : ﴿ إِنَّ تَجْتَنِبُوا كَبِائِرَ مَا تُنهَوْنَ عَنْهُ ﴾ (١) ؟ قال : الّتي أوجب الله عليها النار .

[ ٢٠٦٤٩] ٢٢ \_ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن حسان ، عن عبدالرحمن بن كثير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إنّ الكبائر سبع فينا أُنزلت ، ومنّا أُستحلّت ، فأوّلها الشرك بالله العظيم ، وقتل النفس التي حرّم الله ، وأكل مال اليتيم ، وعقوق الوالدين ، وقذف المحصنة ، والفرار من الزحف وإنكار حقّنا . . . الحديث .

ورواه في (الخصال) وفي (العلل) عن أحمد بن الحسن القطان، عن أحمد بن يحيى بن زكريا، عن بكر بن عبدالله بن حبيب، عن محمد بن عبدالله، عن على بن حسان (١٠).

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلًا(٢) .

۲۱ ـ مسائل علي بن جعفر : ۱۹۱ / ۱۹۱

<sup>(</sup>١) النساء ٤: ٣١ .

۲۲ ـ الفقيه ۳ : ۳۲۲ / ۱۷٤٥

<sup>(</sup>١) الخصال :  $\pi \pi \pi / \pi \pi = 0$  ، وعلل الشرائع :  $\pi \pi \pi / \pi = 0$  إلاّ أن فيه عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن الكبائر سبع ، وترك التكملة وورد في  $\pi \pi = 0$  ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن علي بن حسان الواسطي ، عن عمه عبدالرحمن بن كثير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) وذكر تمام الحديث .

<sup>(</sup>٢) المقنعة : ٤٧

[ ٢٠٦٥٠ ] ٢٣ ـ قال : وروى أنَّ الحيف في الوصية من الكبائر .

[ ٢٠٦٥١ ] ٢٤ ـ وبـإسناده عن أحمـد بن النضر ، عن عبـاد بن كثير النـوا<sup>(١)</sup> قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الكبـائر ؟ فقـال : كلّ مـا أوعد الله عليه النار .

[ ٢٠٦٥٢] ٢٥ ـ وبإسناده عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأوصياء ( عليهم السلام ) من الكبائر .

[ ٢٠٦٥٣ ] ٢٦ \_ قال : وقال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) : من قال على ما لم أقل فليتبوّأ مقعده من النار .

[ ٢٠٦٥٤] ٢٧ \_ وفي ( العلل ) و( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أيوب بن نوح وإبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : وجدنا في كتاب عليّ ( عليه السلام ) الكبائر خمسة : الشرك ، وعقوق الوالدين ، وأكل الربا بعد البيّنة ، والفرار من الزحف ، والتعرّب بعد الهجرة .

[ ٢٠٦٥٥ ] ٢٨ ـ وفي (عقاب الأعمال) وفي (العلل) وفي (الخصال)

٢٣ ـ الفقيه ٣ : ٣٦٩ / ١٧٤٧ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب الوصايا .

٢٤ ـ الفقيه ٣ : ٣٧٣ / ١٧٥٨ وأورده عن عقاب الأعمال في الحديث ٦ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب .
 (١) في المصدر : عباد ، عن كثير النوا

٢٥ ـ الفقيه ٣ : ٣٧٢ / ١٧٥٥ ، وأورده عن الكافي في الحديث ٣ ، وعن عقاب الأعمال في الحديث ٦
 من الباب ١٣٩ من أبواب أحكام العشرة .

٢٦ ـ الفقيه ٣ : ٣٧٢ / ١٧٥٦ ، وأورده في ذيل الحديث ٦ من الباب ١٣٩ من أبواب أحكام العشرة . ٢٧ ـ علل الشرائع : ٤٧٥ / ٢ ، والخصال : ٣٧٣ / ١٦

٢٨ ـ عقاب الأعمال : ٢٧٧ / ١ ، وعلل الشرائع : ٤٧٥ / ٣ ، الخصال : ٢٧٣ / ١٧

[ ٢٠٦٥٦] ٢٩ ـ وفي ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسني ، عن محمّد بن عليّ ، عن آبائه ، عن الصادق ( عليهم السلام ) قال : عقوق الوالدين من الكبائر لأنّ الله جعل العاق عصياً شقياً .

[ ٢٠٦٥٧ ] ٣٠ ـ وبهذا الإسناد قال: وقتل النفس من الكبائر، لأنّ الله يقول: ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مَوْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنَّهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً ﴾ (١) .

[ ٢٠٦٥٨ ] ٣١ ـ وبهذا الإِسناد قال : وقذف المحصنات من الكبائـر ، لأنّ

<sup>(</sup>١) النساء ٤ : ٨٨ .

<sup>(</sup>٢) النساء ٤ : ١٠

<sup>(</sup>٣) الأنفال ٨: ١٥

<sup>(</sup>٤) البقرة ٢ : ٢٧٨ .

<sup>.</sup> ٢ / ٤٧٩ : ٢٩

٣٠ ـ علل الشرائع : ٤٧٩ / ٢ .

<sup>(</sup>١) النساء ٤: ٩٣ .

٣١ ـ علل الشرائع : ٢ / ٤٨٠ .

الله يقول : ﴿ لُعِنُواْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (١) .

[ ٢٠٦٥٩ ] ٣٢ - وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن موسى بن جعفر بن وهب البغدادي ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن أحمد بن عمر الحلبيّ ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ﴿ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيّئَاتِكُم ﴾ (١) قال : من اجتنب ما أوعد الله عليه النار إذا كان مؤمناً كفّر عنه سيئاته وأدخله مدخلاً كريماً ، والكبائر السبع الموجبات : قتل النفس الحرام ، وعقوق الوالدين ، وأكل الربا ، والتعرب بعد الهجرة ، وقذف المحصنة ، وأكل مال اليتيم ، والفرار من الزحف .

[ ٢٠٦٦٠] ٣٣ - وفي (عيون الأخبار) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون قال: الإيمان هو أداء الأمانة ، واجتناب جميع الكبائر ، وهو معرفة بالقلب ، وإقرار باللسان ، وعمل بالأركان والجتناب الكبائر وهي قتل النفس التي حرّم الله تعالى ، والزنا ، والسرقة ، وشرب الخمر ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف ، وأكل مال اليتيم ظلماً ، وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به من غير ضرورة ، وأكل الربا بعد البيّنة ، والسحت ، والميسر وهو القمار ، والبخس في المكيال والميزان ، وقذف المحصنات ، والزنا(١) ، واللواط ، واليأس من روح الله ، والأمن من مكر الله ، والقنوط من رحمة الله ، ومعونة اللظالمين ، والركون إليهم ، واليمين الغموس ، وحبس الحقوق من غير

<sup>(</sup>١) النور ٢٤ : ٢٣

٣٢ ـ ثواب الأعمال : ١/١٥٨

<sup>(</sup>١) النساء ٤ : ٣١ .

٣٣ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٢٥ ـ ١٢٦

<sup>(</sup>١) «والزنا» ليس في المصدر

عسر ، والكذب والكِبر ، والإسراف ، والتبذير ، والخيانة ، والاستخفاف بالحج ، والمحاربة لأولياء الله ، والاشتغال بالملاهي ، والإصرار على الذنوب .

ورواه ابن شعبة في ( تحف العقول ) مرسلاً نحوه  $(^{7})$  .

[ ٢٠٦٦١] ٣٤ - وفي (الخصال) عن محمّد بن الحسين الديلمي ، عن محمّد بن يعقوب الأصم ، عن الربيع بن سليمان ، عن عبدالله بن وهب ، عن سليمان بن بلال ، عن ثور بن يزيد ، عن أبي الغيث ، عن أبي هريرة ، أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) قال : اجتنبوا السبع الموبقات ، قيل : وما هن ؟ قال : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرّم الله إلّا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولّي يـوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات .

[ ٢٠٦٦٢] ٣٥ ـ وعن أبيه ، ومحمّد بن الحسن ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن الحكم بن مسكين ، عن سليمان بن طريف ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قلت له : ما لنا نشهد على من خالفنا بالكفر ؟ وما لنا لانشهد لأنفسنا ولأصحابنا أنّهم في الجنّة ؟ فقال : من ضعفكم إن لم يكن فيكم شيء من الكبائر فاشهدوا أنّكم في الجنّة ، قلت : فأيّ شيء الكبائر ؟ قال : أكبر الكبائر الشرك بالله ، وعقوق الوالدين ، والتعرب بعد الهجرة ، وقذف المحصنة ، والفرار من الزحف وأكل مال البتيم ظلماً ، والربا بعد البيّنة ، وقتل المؤمن ، فقلت له : الزنا والسرقة ؟ فقال : إسا من ذلك.

قال الصدوق: الأخبار في الحد لمر يست مختلف ، لان حما يب بعد

<sup>(</sup>٢) تحف العقول : ٤٢٢ .

٣٤ ـ الخصال : ٣٦٤ / ٥٧ .

٣٥ ـ الخصال : ١٥ / ١٥ .

الشرك كبير بالنسبة إلى ما هو أصغر منه ، وكل كبير صغير بالنسبة إلى الشرك بالله .

[ ٢٠٦٦٣] ٣٦ - وبإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) - في حديث شرائع الدين - قال : والكبائر محرّمة ، وهي الشرك بالله ، وقتل النفس التي حرّم الله ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف ، وأكل مال اليتيم ظلماً ، وأكل الربا بعد البيّنة ، وقذف المحصنات ، وبعد ذلك الزنا واللواط والسرقة وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به من غير ضرورة ، وأكل السحت ، والبخس في الميزان والمكيال ، والميسر ، وشهادة الزور ، واليأس من روح الله ، والأمن من مكر الله ، والقنوط من رحمة الله ، وترك معاونة المظلومين ، والركون إلى الظالمين ، واليمين الغموس ، وحبس الحقوق من غير عسر ، واستعمال التكبر ، والتجبر ، والكذب ، والإسراف ، والتبذير ، والخيانة ، والاستخفاف بالحج ، والمحاربة لأولياء الله ، والملاهي التي تصدّ عن ذكر الله عزّ وجلّ مكروهة والمعناء وضرب الأوتار ، والإصرار على صغائر الذنوب (۱) .

أقول: الكراهة في آخره محمول على التحريم أو على التقية لما يأتي (٢).

[ ٢٠٦٦٤ ] ٣٧ \_ محمّد بن علي الكراجكي في (كنز الفوائد) قال: قال

٣٦ - الخصال : ٦١٠

<sup>(</sup>۱) للشيخ بهاء الدين ( رحمه الله ) هنا كلام مستوفى في شرح الحديث الثلاثين من كتاب الأربعين ، ويحتمل أن يكون لفظ الكبائر في الكتاب والسنة يطلق تارة على جميع المذنوب ، وتارة على بعضها ، بل هدا هو الظاهر ، بل الذي ينبغي الجزم به ، وهو موافق لما نقله الطبرسي رحمه الله ( منه . قدّه ) .

<sup>(</sup>٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف ، وفي الأبواب ٩٩ ، ١٠٠ ، ١٠٠ من أبواب ما يكتـــ به .

٣٧ ـ كنز الفوائد : ١٨٤

(صلّى الله عليه وآله): الكبائر تسع أعظمهنّ الإِشراك بالله عزّ وجلّ وقتل النفس المؤمنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات، والفرار من الزحف، وعقوق الوالدين، واستحلال البيت الحرام، والسحر، فمن لقي الله عزّ وجلّ وهو بريء منهن كان معي في جنّة مصاريعها الذهب.

ورواه الطبرسي في ( مجمع البيان ) مرسلاً ، إلّا أنّه قال : سبع وترك الأخيرتين  $(^{(1)}$  .

أقول: وتقدّم ما يبدل على ذلك في مقدّمة العبادات (٢)، وفي الأنفال (٣)، وغير ذلك (٤)، ويأتي ما يبدل عليه (٥).

وقد نقل الطبرسي في مجمع البيان عن أصحابنا أنّهم يقولون بأن المعاصي كلّها كبائر لكن بعضها أكبر من بعض ، وليس في الذنوب صغيرة ، وإنّما يكون صغيراً بالإضافة إلى ما هو أكبر ، ويستحق عليه العقاب أكثر انتهى (٦) .

وهذه الأحاديث لا تنافي ذلك وهو ظاهر ، وقد تقدّم النهي عن احتقار الذنوب وإن كانت صغيرة (٧) .

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ٢ : ٣٩ .

<sup>(</sup>٢) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٢ من أبواب مقدّمة العبادات .

<sup>(</sup>٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب الأنفال .

<sup>(</sup>٤) تقدم في الأحاديث ١ ، ٢ ، ٥ ، ٧ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب ، وفي الحديثين ٣ ، د من الباب ١٣٩ من أبواب العشرة ، وفي الساب ١٩٩ من أبواب العشرة ، وفي الساب ١٩٩

<sup>(</sup>٥) يأتي في الحديث ١٠ من الباب ١٢ من أبواب الأشربة المحرّمة ، وفي الحديث ١ من لباب ٤١ من أبواب الشهادات ، وفي الباب ٩٩ تحريم المغناء وفي الباب ١٠٠ تحريم الملاهي وأنها من الكبائر من ابواب ما يكتسب به .

<sup>(</sup>١) مجمع البيال ٢ : ٣٨ .

<sup>(</sup>٧) تقدم في الباب ٤٣ من هذه الأبواب .

#### ٤٧ ـ باب صحة التوبة من الكبائر

[ ٢٠٦٦٥ ] ١ \_ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن بكير ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إنّ الله لا يغفر أن يشرك به ، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ، الكبائر فما سواها ، قال : قلت : دخلت الكبائر في الاستثناء ؟ قال : نعم .

[ ٢٠٦٦٦ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن يونس ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت : لأبي عبدالله (عليه السلام): الكبائر فيها استثناء أن تغفر لمن يشاء ؟ قال : نعم .

[ ٢٠٦٦٧] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : ما من مؤمن يقارف في يومه وليلته أربعين كبيرة فيقول وهو نادم : « استغفر الله الذي لا إله إلاّ هو الحيّ القيّوم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام ، وأسأله أن يصلّي على محمّد وآله ، وأن يتوب عليّ » إلاّ غفرها الله له ، ولا خير فيمن يقارف في يومه أكثر من أربعين كبيرة .

ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب مثله (١).

الباب ٤٧ فيه ١٤ حديشاً

١ ـ الكافي ٢ : ٢١٦ / ١٨

٢ \_ الكافى ٢ : ٢١٦ / ١٩

٣\_ الكافي ٢ : ٣١٨ / ٧ ، وأورده عن الخصال في الحديث ٩ من الباب ٨٥ من هذه الأبواب .

<sup>(</sup>١) ثواب الأعمال : ٢٠٢ / ١

[ ٢٠٦٦٨ ] ٤ \_ محمّد بن علي بن الحسين قال : قـال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنّما شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي .

[ ٢٠٦٦٩ ] ٥ \_ قال : وقال الصادق (عليه السلام) : شفاعتنا لأهل الكبائر من شيعتنا ، فأمّا التائبون فإنّ الله يقول : ﴿ ما عَلَى المُحْسِنِينَ مِن سَبِيل ﴾ (١) .

[ ٢٠٦٧٠ ] ٦ ـ قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا شفيع أنجح من التوبة .

[ ٢٠٦٧١ ] ٧ \_ قال : وسُئل الصادق ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ﴿ إِنَّ الله لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَمَن يشاءٌ ﴾ (١) دخلت الكبائر في مشيئة الله ؟ قال : نعم إن شاء عذّب عليها ، وإن شاء عفا .

[ ٢٠٦٧٢] ٨ ـ وفي ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسي ، عن أبي السفاتج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُوْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنّمُ خَالداً فِيهَا ﴾ (١) قال : جزاؤه جهنم إن جازاه .

[ ٢٠٦٧٣ ] ٩ ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي

٤ \_ الفقيه ٣ : ٢٧٧ / ٢٧٧١

٥ ـ الفقيه ٣ : ٣٧٦ / ١٧٧٨

<sup>(</sup>١) التوبة ٩ : ٩١ .

٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٦ / ١٧٧٩ .

٧ ـ الفقيه ٣ : ٣٧٦ / ١٧٨٠ .

<sup>(</sup>١) النساء ٤ : ٨٨ .

٨ ـ معاني الأخبار : ٣٨٠ / ٥ .

<sup>(</sup>١) النساء ٤ : ٩٣ .

٩ ـ معاني الأخبار : ٣٨١ / ١٠

عمير ، عن جعفر بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث الإسلام والإيمان ـ قال : والإيمان من شهد أن لا إله إلاّ الله - إلى أن قال : ولم يلق الله بذنب أوعد عليه بالنار ، قال أبو بصير : جعلت فداك وأيّنا لم يلق الله : إليه بذنب أوعد الله عليه النار ؟ فقال : ليس هو حيث تذهب إنّما هو من لم يلق الله بذنب أو عد الله عليه بالنار ولم يتب منه . [ ٢٠٦٧٤ ] ١٠ - وفي (عيون الأخبار ) عن الحسين بن أحمد البيهقي ، عن محمّد بن يحيى الصولي ، عن عون بن محمّد ، عن سهل بن اليسع قال : سمع الرضا (عليه السلام) بعض أصحابه يقول : لعن الله من حارب علياً رعليه السلام ) ، فقال له : قل إلّا من تاب وأصلح ، ثمّ قال : ذنب من تخلّف عنه ولم يتب أعظم من ذنب من قاتله ثمّ تاب .

[ ٢٠٦٧ ] ١١ - وفي كتاب (التوحيد) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير قال : سمعت موسى بن جعفر (عليهما السلام) يقول : من اجتنب الكبائر من المؤمنين لم يسأل عن الصغائر قال الله تعالى : ﴿ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهُوْنَ عَنْهُ نُكَفَّرْ عَنْكُمْ سَيّئاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مَّدْخَلًا كَرِيماً ﴾ (١) قال : قلت : فالشفاعة لمن تجب ؟ فقال ، حدّثني أبي ، عن آبائه ، عن عليّ (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) : إنّما شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي فأمّا المحسود فما عليهم من سبيل ، قال ابن أبي عمير : فقلت له : يابن رسول الله فكيف تكون الشفاعة لأهل الكبائر والله تعالى يقول : ﴿ وَلا يَشْفَعُونَ إِلَّا لَمَن ارْتَضَى ﴾ (٢) ومن يرتكب الكبائر والله تعالى مرتضى ؟ فقال : يا أبا أحمد ما من مؤمن يدنب ذنبا إلّا ساءه ذلك وندم

١٠ - عيول أخبار الرضا (عليه السلام) ٢ : ٨٨ / ٣٥

١١ ـ التوحيد : ٧٠٧ / ٦

<sup>(</sup>١) النساء ٤ : ٣١ .

<sup>(</sup>٢) الأنبياء ٢١: ٨٨

عليه ، وقد قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : كفى بالندم توبة ، وقال : من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن ، فمن لم يندم على ذنب يرتكبه فليس بمؤمن ولم تجب له الشفاعة \_ إلى أن قال : \_ قال النبي (صلّى الله عليه وآله) : لا كبير مع الاستغفار ، ولا صغير مع الإصرار . . . الحديث .

[ ٢٠٦٧٦] ١٢ - وعن الحسين بن أحمد البيهةي ، عن محمّد بن يحيى الصولي ، عن أبي زكوان (١) ، عن إبراهيم بن العباس قال : كنت في مجلس الرضا (عليه السلام) فتذاكرنا الكبائر وقول المعتزلة فيها : إنّها لا تغفر ، فقال الرضا (عليه السلام) : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : قد نزل القرآن بخلاف قول المعتزلة ، قال الله عزّ وجلّ : ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَذُو مَغْفَرَةً لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ﴿ (٢) . . . الحديث .

[ ٢٠٦٧٧] ١٣ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن أبي الطيب الحسين بن علي بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد المقري ، عن يعقوب بن إسحاق ، عن عمر بن عاصم ، عن معمّر بن سليمان ، عن أبيه ، عن أبي عثمان النهدي ، عن جندب الغفاري ، أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : إنّ رجلاً قال يوماً . والله لا يغفر الله لفلان ، فقال الله عزّ وجلّ : من ذا الذي تألّى على أن لا أغفر لفلان ، فإنّي قد غفرت لفلان ، وأحبطت عمل الثاني (١) بقوله : لا يغفر الله لفلان .

[ ٢٠٦٧٨ ] ١٤ \_ علي بن إبراهيم ، في (تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي

١٢ ـ التوحيد : ٢٠٦ / ٤ .

<sup>(</sup>١) في المصدر: ابن ذكوان

<sup>(</sup>٢) الرعد ١٣ : ٦ .

١٣ ـ أمالي الطوسي ١ : ٥٧ .

<sup>(</sup>١) في المصدر : المتألي .

١٤ ـ تفسير القمي ١: ١٤٠ .

عمير ، عن هشام ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول ه تعالى ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾(١) دخلت الكبائر في الاستثناء ؟ قال : نعم .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك $(^{(7)})$  ، ويأتي ما يدلّ عليه $(^{(7)})$  .

# ٤٨ ـ باب تحريم الإصرار على الذنب ووجوب المبادرة بالتوبة والاستغفار

[ ٢٠٦٧٩] ١ \_ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : لا والله لا يقبل الله شيئاً من طاعته على الإصرار على شيء من معاصيه .

[ ٢٠٦٨٠] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : من علامات الشقاء جمود العين ، وقسوة القلب ، وشدّة الحرص في طلب الدنيا ، والإصرار على الذنب .

[ ٢٠٦٨١ ] ٣ \_ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن

<sup>(</sup>١) النساء ٤ : ٨٤

<sup>(</sup>٢) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٤٣ من هذه الأنواب .

<sup>(</sup>٣) يأتي في الحديثين ٣ ، ٤ من الباب ٤٨ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٧٧ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٨٦ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٨٦ ، وفي الأحاديث ٢ ، ٤ ، ٨ من الباب ٨٣ ، وفي الأحاديث ٣ ، ٩ ، ١٤ من الباب ٨٦ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٨٨ ، وفي الأبواب ٩٢ ، ٩٢ ، ٩٣ ، ٩٩ من هذه الأبواب .

الباب ٤٨ فيه ٥ أحاديث

١ \_ الكافى ٢ : ٢١٩ / ٣

٢ ـ الكافي ٢ : ٢٢٠ / ٦ ، وأورده عن الخصال في الحديث ٦ من الباب ٧٦ من هذه الأبواب .

٣ \_ الكافي ٢ : ٢١٩ / ١

عبدالله بن محمّد النهيكي ، عن عمار بن مروان القندي ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا صغيرة مع الإصرار ، ولا كبيرة مع الاستغفار .

[ ٢٠٦٨٢] ٤ - وعن أبي على الأشعري ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عزّ وجلّ : ﴿ وَلَمْ يُصِرُوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (١) قال : الإصرار أن يذنب الذنب فلا يستغفر الله ولا يحدّث نفسه بالتوبة فذلك الإصرار .

[ 7.777 ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في كتاب (عقاب الأعمال) عن أبيه ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، عن الحسين بن علي (1) ، عن عبدالله بن إبراهيم الجعفري (1) ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه (عليهما السلام) ، قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : من أذنب ذنباً وهو ضاحك دخل النار وهو باكٍ .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (١) .

٤ \_ الكافى ٢ : ٢١٩ / ٢

<sup>(</sup>١) آل عمران ٣ : ١٣٥

٥ ـ عقاب الأعمال : ٢٦٦ / ١ ، وأورده في الحديث ٢١ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب .

<sup>(</sup>١) في المصدر : الحسن بن علي .

 <sup>(</sup>٢) في المصدر: عبدالله بن إبراهيم ، عن جعفر الجعفري ، ولاحظ خديث ٢٢ من الهاب ٤٠ من هذه الأبواب .

<sup>(</sup>٣) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢٣ ، وفي الحديثين ٢ ، ١٠ من الباب ٤٠ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٤٣ ، وفي الحديثين ٣٣ ، ٣٦ من الباب ٤٦ ، وفي الحديث ١١ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣ ، وفي الباب ٤٨ من أبواب كفارات الصيد .

 <sup>(</sup>٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨٢ ، وفي الحديث ٨ من الباب ٨٦ ، وفي الباب ٩٢ من هذه
 الأبواب .

## 29 ـ باب جملة ممّا ينبغي تركه من الخصال المحرّمة والمكروهة

[ ٢٠٦٨٤] ١ - محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمّد ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : أصول الكفر ثلاثة : الحرص والاستكبار والحسد . . . الحديث .

[ ٢٠٦٨٥ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : أركان الكفر أربعة : الرغبة والرهبة والسخط والغضب .

[ ٢٠٦٨٦] ٣ - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن نوح بن شعيب ، عن عبيدالله الدهقان ، عن عبيدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) : إنّ أول ما عصي الله به ستة : حب الدنيا ، وحب الرئاسة ، وحب الطعام ، وحب النوم ، وحب الراحة ، وحب النساء .

[ ٢٠٦٨٧ ] ٤ \_ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه ، عن

#### الباب ٤٩ فيه ٢٣ حديثاً

١ ـ الكافي ٢ : ٢١٩ / ١ ، وأورده عن الخصال والأمالي في الحديثين ١٠ ، ١٢ من الباب ٥٥ من هذه
 الأبواب .

٢ \_ الكافى ٢ : ٢١٩ / ٢ ، وأمالى الصدوق : ٣٤١ / ٨ .

٣ ـ الكافي ٢ : ٢٢٠ / ٣ ، وأورده عن الخصال والمحاسن في الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب مقدّمات النكاح

٤ ـ الكافى ٢ : ٢٢١ / ٨ .

عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : ثلاث من كنّ فيه كان منافقاً وإن صام وصلّى وزعم أنّه مسلم : من إذا ائتمن خان ، وإذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، إنّ الله عز وجل قال في كتابه : ﴿ إِنَّ الله لاّ يُحِبُّ الخَائِنينَ ﴾ (١) وقال : ﴿ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ ﴾ (٢) وفي قوله : ﴿ وَاذْكُرْ فِي الكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ اللهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًا ﴾ (٣) .

[ ٢٠٦٨٨] ٥ - وعنهم، عن سهل، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي حمزة، عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ألا أخبركم بشرار رجالكم؟ قلنا: بلى يا رسول الله، قال: شرار رجالكم البهّات الجريء، الفحّاش، الآكل وحده، والمانع رفده، والضارب عبده، والملجىء عياله إلى غيره.

[ ٢٠٦٨٩] ٦ - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حسن بن عطية ، عن يزيد الصائغ ، قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : رجل على هذا الأمر إن حدّث كذب ، وإن وعد أخلف ، وإن ائتمن خان ، ما منزلته ؟ قال : هي أدنى المنازل من الكفر وليس بكافر .

[ ٢٠٦٩ ] ٧ - وعنه ، عن أبيه ، عن علي بن أسباط ، عن داود بن

<sup>(</sup>١) الأنفال ٨: ٨٥ .

<sup>(</sup>٢) النور ٢٤ : ٧ .

<sup>(</sup>٣) مريم ١٩ : ٥٤ .

٥ \_ الكافي ٢ : ٢٢٢ / ١٣ .

٦ ـ الكافي ٢ : ٢٢٠ / ٥ .

٧ ـ الكافي ٢ : ٢٢٠ / ٧ .

النعمان ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال خطب رسول الله (صلّى الله عليه وآله) الناس فقال : ألا أخبركم بشراركم قالوا : بلى يا رسول الله ، فقال : الذي يمنع رفده (۱) ، ويضرب عبده ، ويتزود وحده ، فظنّوا أنّ الله لم يخلق خلقاً هو شرّ من هذا ، ثم قال : ألا أخبركم بمن هو شرّ من ذلك ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : الذي لا يُرجى خيره ، ولا يُؤمن شرّه ، فظنّوا أنّ الله لم يخلق خلقاً هو شرّ من هذا ، ثم قال : ألا أخبركم بمن هو شرّ من ذلك ؟ قالوا : بلى ، قال : المتفحّش اللعّان الذي إذا ذكر عنده المؤمنون لعنهم ، وإذا ذكروه لعنوه .

[ ٢٠٦٩١] ٨ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يـ ونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : ألا أُخبركم بأبعدكم منّى شبهاً ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : الفاحش المتفحّش البذيء البخيل المُختال الحقُود الحسود القاسى القلب البعيد من كلّ خير يرجى ، غير المأمون من كل شرّ يتّقىٰ .

[ ٢٠٦٩٢] ٩ - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ميسر ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : خمسة لعنتهم وكلّ نبي مجاب : الزائد في كتاب الله ، والتارك لسنّتي ، والمكذّب بقدر الله ، والمستحلّ من عترتي ما حرّم الله ، والمستأثر بالفي المستحلّ له .

[ ٢٠٦٩٣ ] ١٠ \_ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن

<sup>(</sup>١) في الأصل: برفده، وما أثبتناه من المصدر.

۸ ـ اکافی ۲ : ۲۲۱ / ۹ .

٩ ـ الكافي ٢ - ٢٢٢ / ١٤ ، وأورد نحوه في الحديث ١٧ من الباب ٧٧ من هذه الأبواب .

١٠ ـ الكافي ٢ : ٢٨٨ / ١

عمر اليماني ، عن عمر بن أذينة ، عن أبان بن أبي عياش ، عن سليم بن قيس الهلالي ، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: بني الكفر على أربع دعائم: الفسق ، والغلق ، والشبهة ، والفسق على أربع شعب : على الجفاء ، والعمى ، والغلق ، والعتق ، والغلق على أربع شعب : على الجمّة بالرأي ، والتنازع فيه ، والريغ ، والشقاق ، والشك على أربع شعب : على المرية ، والهوى ، والتردّد ، والاستسلام ، والشبهة على أربع شعب : إعجاب بالزينة ، وتسويل النفس ، وتأوّل العوج ، ولبس الحق بالباطل ، والنفاق على أربع دعائم : على الهوى ، والهوينا ، والحفيظة ، والطمع ، والهوينا على أربع شعب : على الغي ، والعدوان ، والشهوة ، والطغيان ، والهوينا على أربع شعب : على الغي ، والعدوان ، والهينة (۱) ، والمماطلة ، والحفيظة على أربع شعب : على الغرة ، والأمل ، والهينة (۱) ، والعصبية ، والعميلة ، والعميلة على أربع شعب : الفرح والمرح واللجاجة والتكاثر . . . العديث .

[ ٢٠٦٩٤] ١١ \_ وعن الحسين بن محمّد ، عن محمّد بن جمهور ، عن عبدالله بن محمّد بن الأصم ، عن الهيثم بن واقد ، عن محمّد بن سليمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي حمزة ، عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال : إنّ المنافق ينهى ولا ينتهي ، ويأمر بما لا يأتي ، وإذا قام إلى الصلاة اعترض ، قلت : يابن رسول الله وما الاعتراض ؟ قال : الالتفات ، وإذا ركع ربض ، يمسي وهمه العشاء وهو مفطر ، ويصبح وهمه النوم ولم يسهر ، إن حدّثك كذبك ، وإن ائتمنته

<sup>(</sup>١) في المصدر: والهيبة.

۱۱ ـ الكافى ۲ : ۲۹۱ / ۳ .

<sup>(</sup>۱) «محمد بن مسلم السن في المصدر

خانك ، وإن غبت اغتابك ، وإن وعدك أخلفك .

[ ٢٠٦٩٥] ١٢ \_ وعنه ، عن ابن جمهور ، عن سليمان بن سماعة ، عن عبدالملك بن بحر رفعه مثل ذلك ، وزاد فيه : وإذا ركع ربض ، وإذا سجد نقر ، وإذا جلس شغر .

[ ٢٠٦٩٦] ١٣ - الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن ابن مسعود ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) - في وصية طويلة - قال : سيأتي أقوام يأكلون طيب الطعام وألوانها ، ويركبون الدواب ، ويتزيّنون بزينة المرأة لزوجها ، ويتبرجون تبرّج النساء وزينتهنّ مثل زي الملوك الجبابرة ، هم منافقو هذه الأمّة في آخر الزمان ، شاربون بالقهوات (١) ، لاعبون بالكعاب ، راكبون الشهوات ، تاركون الجماعات ، راقدون عن العتمات ، مفرطون في الغدوات ، يقول الله تعالى : ﴿ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِم خَلْفٌ أَضَاعُوا الصّلاة وَاتّبعُوا السَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً ﴾ (٢) .

[ ٢٠٦٩٧ ] ١٤ \_ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه (عليهم السلام) \_ في وصية النبي (صلّى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) \_ قال : يا علي خلق الله عزّ وجلّ الجنة لبنتين : لبنة من ذهب ، ولبنة من فضة \_ إلى أن قال : \_ فقال الله جلّ جلاله : وعزّتي وجلالي لا يدخلها مدمن خمر ، ولا نمّام ، ولا ديّوث ولا شرطي ولا مخنّث ولا نبّاش ولا عشار ولا قاطع رحم

١٢ ـ الكافى ٢ : ٢٩١ / ٤ .

١٣ \_ مكارم الأخلاق : ٤٤٩ .

<sup>(</sup>١) فيه دم شرب القهوة إلا أنَّ القهوة من أسهاء الخمر . فتدير ( منه . قدَّه ) .

<sup>(</sup>۲) مریم ۱۹: ۹۵

١٤ \_ الفقيه ٤ : ٢٥٦ و ٢٦١ / ٨٢١ .

ولا قدري ، يا علي ، كفر بالله العظيم من هذه الأمّة عشرة : القتات ، والساحر ، والديّوث ، والناكح المرأة حراماً في دبرها ، وناكح البهيمة ، ومن نكح ذات محرم ، والسّاعي في الفتنة ، وبائع السلاح من أهل الحرب ، ومانع الزكاة ، ومن وجد سعة فمات ولم يحجّ ـ إلى أن قال : يا علي ، تسعة أشياء تورث النسيان : أكل التفاح الحامض ، وأكل الكزبرة ، والجبن ، وسؤر الفأر ، وقراءة كتابة القبور ، والمشي بين امرأتين ، وطرح القمّلة ، والحجامة في النقرة ، والبول في الماء الراكد .

[ ٢٠٦٩٨] ١٥ - قال : وقال الصادق جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) : من لم يبال ما قال وما قيل فيه فهو شرك شيطان ، ومن لم يبال أن يراه الناس نسياً (١) فهو شرك شيطان ، ومن اعتاب أخاه المؤمن من غير ترة بينهما فهو شرك شيطان ، ومن شغف بمحبّة الحرام وشهوة الزنا فهو شرك شيطان ، ثمّ قال ( عليه السلام ) : إنّ لولد الزنا علامات : أحدها بغضنا أهل البيت ، وثانيها أن يحنّ إلى الحرام الذي خلق منه ، وثالثها الاستخفاف بالدين ورابعها سوء المحضر للناس ، ولا يسيء محضر إخوانه إلاّ من ولد على غير فراش أبيه أو حملت به أمّه في حيضها .

[ ٢٠٦٩٩] ١٦ - قال: وخطب أمير المؤمنين (عليه السلام) في عيد الفطر - إلى أن قال: - أطيعوا الله فيما نهاكم عنه من قذف المحصنة ، وإتيان الفاحشة ، وشرب الخمر ، وبخس المكيال(١) ، وشهادة الزور ، والفرار من الزحف .

[ ۲۰۷۰ ] ۱۷ \_ وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبدالله بن

١٥ \_ الفقيه ٤ - ٢٩٩ / ٩٠٥

<sup>(</sup>١) في المصدر: مسيئا.

١٦ ـ الفقيه ١ : ٣٢٧ / ١٤٨٦

<sup>(</sup>١) في المصدر زيادة : ونقص الميزان .

۱۷ \_ الفقيه ۳ : ۳۲۳ / ۱۷۲۷

الحسين بن زيد بن [ علي بن الحسين بن ] علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام) قال : قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) : إنَّ الله تبارك وتعالى كره لكم أيتها الأمة أربعاً وعشرين خصلة ، ونهاكم عنها : كره لكم العبث في الصلاة ، وكره المنّ في الصدقة ، وكره الضحك بين القبور ، وكره التطلّع في الدور ، وكـره النظر إلى فـروج النساء ، وقـال : يورث العمى ، وكره الكلام عند الجماع وقال : يبورث الخرس ، وكره النوم قبل العشاء الأخرة ، وكره الحديث بعد العشاء الأخرة ، وكره الغسل تحت السماء بغير مئزر ، وكره المجامعة تحت السماء ، وكره دخول الأنهار إلَّا بمئزر ، وقال : في الأنهار عمار وسكَّان من الملائكة ، وكره دخول الحمَّام إلَّا بمئزر ، وكره الكلام بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة حتى تنقضي الصلاة ، وكره ركوب البحر في هيجانه ، وكره النوم فوق سطح ليس بمحجر ، وقال : من نام على سطح ليس بمحجّر فقد برئت منه الذمة ، وكره أن ينام الرجل في بيت وحده ، وكره للرجل أن يغشى امرأته وهي حائض ، فإن غشيها وخرج الولد مجذوماً أو أبرص فلا يلومن إلّا نفسه ، وكره أن يغشى الرجل امرأته وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى ، فإن فعـل وخرج الرجل(١) مجنوناً فيلا يلومن إلّا نفسه ، وكبره أن يكلّم الرجيل مجذوماً إلّا أن يكون بينه وبينه قدر ذراع ، وقال : فرّ من المجذوم فرارك من الأسد ، وكره البول على شط نهر جار ، وكره أن يحدث الرجل تحت شجرة مثمرة قد أينعت ، أو نخلة قـد أينعت ـ يعني : أثمرت ـ ، وكـره أن ينتعل الـرجل وهـو قائم ، وكره أن يدخل الـرجل البيت المـظلم إلَّا أن يكون بين يــديه ســراج أو نار ، وكره النفخ في الصلاة .

<sup>(</sup>١) في نسخة : الولد ( هامش المخطوط ) .

ورواه في ( الأمالي والخصال ) بالسند الأتي(٢) .

[ ٢٠٧٠ ] ١٨ ـ وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصية إلنبي ( صلّى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي كره الله لأمّتي العبث في الصلاة وذكر مثله ، إلّا أنّه أسقط قوله : وكره المجامعة تحت السماء ، وقوله : وكره النفخ في الصلاة .

[ ۲۰۷۰۲ ] ۱۹ \_ وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق ، عن يحيى بن محمّد بن صاعد ، عن زهر بن كميل ، عن العمر بن سليمان ، عن فضيل بن ميسرة ، عن ابن حريز ، عن أبي موسى  $^{(1)}$  ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : ثلاثة لا يدخلون الجنة : مدمن خمر ، ومدمن سحر ، وقاطع رحم ، ومن مات مدمن خمر سقاه الله من نهر العرطة  $^{(7)}$  ، قيل : وما نهر العرطة  $^{(7)}$  ؟ قال : نهر يجري من فروج المومسات ، يؤذي أهل النار بريحهن  $^{(3)}$  .

[ ٢٠٧٠٣ ] ٢٠ ـ وعن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ،

<sup>(</sup>٢) أمالي الصدوق : ٢٤٨ / ٣ ، والخصال : ٥٢٠ / ٩ ، ويأتي الإسناد في الفائدة الأولى / ٣٩٣ من الخاتمة برمز (خ).

١٨ ـ الفقيه ٤ : ٢٥٨ / ٢٢٨ .

١٩ ـ معاني الأخبار: ٣٢٩ / ١

<sup>(</sup>۱) ورد السند في المصدر هكذا : محمد بن إن همه بن إسحاق ، عن حسى بن علمه بن صحد ، عن أزهر بن كميل ، عن المعتمر به سماس في : قرأت على نصبي بن سمار ، بن بن حرير أنّ أبا برده حدثه ، عن أبي موسى الاشعري . . . إلى آخر ،

<sup>(</sup>٢ و ٣) في المصدر : الغوطة .

<sup>(</sup>٤) في المصدر : ريحهن .

٢٠ ـ معاني الأخبار : ٣٣٠ / ١

عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): أخبرني جبرئيل أنّ ريح الجنّة يوجد من مسيرة ألف عام، وما يجدها عـاق ولا قاطع رحم ولا شيخ زانِ ولا جار إزاره خيلاء ولا فتّان ولا منان ولا جعظري، قلت: وما الجعظري؟ قال: الذي لا يشبع من الدنيا.

قال : \_وفي حديث آخر : \_ولا حيوف وهـو النباش ، ولا زنـوق وهو المخنث ، ولا جراض(١) ولا جعظري ، وهـو الذي لا يشبع من الدنيا .

[ ٢٠٧٠٤ ] ٢١ \_ وفي ( الخصال ) عن محمّد بن على ماجيلويه ، عن عمه محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن على القرشي ، عن محمّد بن زياد ، عن عبدالله بن عبدالرحمن ، عن ثابت بن أبي صفية الثمالي ، عن ثور بن سعيد ، عن أبيه سعيد بن علاقة ، قال : سمعت أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: ترك نسج العنكبوت في البيت يبورث الفقير، والبول في الحمام يورث الفقر ، والأكل على الجنابة يورث الفقر والتخلل بالطرفاء يورث الفقر ، والتمشط من قيام يورث الفقر ، وترك القمامة في البيت يورث الفقر ، واليمين الفاجرة تـورث الفقر ، والـزنا يـورث الفقر ، وإظهـار الحرص يـورث الفقر ، والنوم بين العشائين يورث الفقر ، والنوم قبل طلوع الشمس يورث الفقر ، واعتياد الكذب يورث الفقر ، وكثرة الاستماع إلى الغناء يورث الفقر ، وردّ السائل الذكر بالليل يورث الفقر ، وترك التقدير في المعيشة يورث الفقر ، وقطيعة الرحم تورث الفقر ، ثمّ قال ( عليه السلام ) : ألا أُنبّئكم بعد ذلك بما يزيد في الرزق؟ قالوا: بلي يا أمير المؤمنين، فقال: الجمع بين الصلاتين يزيد في الرزق ، والتعقيب بعد الغداة وبعد العصر يزيد في الرزق ، وصلة الرحم تزيد في الرزق ، وكسح الفناء يزيد في السرزق ، ومواساة الأخ في الله عزّ وجلّ يزيد في الرزق، والبكور في طلب الرزق يزيد في الرزق،

<sup>(</sup>١) في المصدر: الجواص.

٢١ ـ الخصال : ٧٤ / ٢ وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٧٤ من بواب اداب الحمام

والاستغفار يزيد في الرزق ، واستعمال الأمانة يزيد في الرزق ، وقول الحق يزيد في الرزق ، وإجابة المؤذن تزيد في الرزق ، وترك الكلام على الخلاء يزيد في الرزق ، وشكر المنعم يزيد في الرزق ، وشكر المنعم يزيد في الرزق ، والوضوء قبل الطعام يزيد في الرزق ، والوضوء قبل الطعام يزيد في الرزق ، وأكل ما يسقط من الخوان يزيد في الرزق ، ومن سبح الله كلّ يوم ثلاثين مرة دفع الله عنه سبعين نوعاً من البلاء أيسرها الفقر .

ورواه ابن الفتال في ( روضة الواعظين ) مرسلًا(١) .

[ ٢٠٧٠ ] ٢٢ - علي بن إبراهيم ، في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن سليمان بن مسلم الخشاب ، عن عبدالله بن جريح ، عن عطاء بن أبي رياح ، عن ابن عباس ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) أنّه قال في حجة الوداع : إنّ من أشراط القيامة إضاعة الصلاة ، واتباع الشهوات ، والميل مع الأهواء ، وتعظيم المال ، وبيع الدنيا بالدين ، فعندها يذاب قلب المؤمن في جوفه كما يذاب الملح في الماء ممّا يرى من المنكر فلا يستطيع أن يغيّره ، ثمّ قال : إنّ عندها يكون المنكر معروفاً ، والمعروف منكراً ، ويؤتمن الخائن ، ويُحوّن الأمين ، ويصدق الكاذب ، ويكذّب الصادق ، ثمّ قال : فعندها إمارة النساء ومشاورة الإماء ، وقعود الصبيان على المنابر ، ويكون الكذب ظرفاً ، والزكاة مغرماً ، والفيء مغنماً ، ويجفو الرجل والديه ويبرّ صديقه ، ثمّ قال : فعندها يغار على يكتفي الرجال بالرجال ، والنساء بالنساء والنساء بالرجال ، ويركبن يكتفي الرجال بالرجال ، وأسروج فعليهم من أمّي لعنة الله ، ثمّ قال : إن عندها ترخرف المساجد كما ترخرف البيع والكنائس ، وتحلّى المصاحف ، وتعليه ، وتحلّى المصاحف ، وتعليه ،

<sup>(</sup>١) روضة الواعظين : ٥٥٤

٢٢ ـ تفسير القمى ٢ : ٣٠٤ .

المنارات ، وتكثر الصفوف والقلوب متباغضة ، والألسن مختلفة ، ثمّ قال : فعند ذلك تحلّى ذكور أُمّتي بالذهب ، ويلبسون الحرير والديباج ، ويتخذون جلود النمر صفافاً (۱) ، ثمّ قال : فعندها يظهر الربا ، ويتعاملون بالغيبة والرشا ، ويوضع الدين وترفع الدنيا ، ثمّ قال : وعندها يكثر الطلاق فلا يقام لله حدّ ولن يضر الله شيئاً ، ثمّ قال : وعندها تظهر القينات والمعازف ، وتليهم شرار أُمّتي ، ثمّ قال : وعندها حجّ أغنياء امّتي للنزهة ، ويحجّ أوساطها للتجارة ويحجّ فقراؤهم للرياء والسمعة ، فعندها يكون أقوام يتعلمون أوساطها للتجارة ويحجّ فقراؤهم للرياء والسمعة ، فعندها يكون أقوام يتعلمون أولاد الزنا ، يتغنون بالقرآن ، ويتهافتون بالدنيا ، ثمّ قال : وذلك إذا انتهكت المحارم ، واكتسب المآثم ، وتسلّط الأشرار على الأخيار ، ويفشو الكذب ، وتظهر الحاجة ، وتفشو الفاقة ، ويتباهون في الناس ، ويستحسنون الكوبة والمعازف ، وينكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر \_ إلى أن قال: \_ فأولئك يدعون في ملكوت السماء الأرجاس الأنجاس . . الحديث .

[ ٢٠٧٠٦] ٢٣ \_ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( جامع البرنطي ) عن الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ستة لا تكون في المؤمن : العسر ، والنكد ، واللجاجة ، والكذب ، والحسد ، والبغى .

أقول: المراد المؤمن الكامل الإيمان، أو هو نفي بمعنى النهي.

 <sup>(</sup>١) الصفاف : حمع صفة وهي المبنره الني نحمل تحت السرج ( لسال العرب ـ صفف ـ ٩ :
 ١٩٥ )

۲۳ ـ مسطرفات السر نو ۲۲/ ۶۰

### ٥٠ ـ باب تحريم طلب الرئاسة مع عدم الوثوق بالعدل

[ ٢٠٧٠٧ ] ١ \_ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) أنّه ذكر رجلاً فقال : ما ذئبان ضاريان في غنم قد تفرق رعاؤها بأضرّ في دين المسلم من الرئاسة .

[ ٢٠٧٠٨ ] ٢ \_ وعنه ، عن أحمد ، عن سعيد بن جناح ، عن أحيه أبي عامر ، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : من طلب الرئاسة هلك .

[ ٢٠٧٠٩ ] ٣ \_ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن أيوب ، عن أبي عقيلة الصيرفي ، عن كرام ، عن أبي حمزة الثمالي قال : قال لي أبو عبدالله (عليه السلام) إياك والرئاسة . . . الحديث .

[ ٢٠٧١٠] ٤ \_ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن مسكان قال : سمعت أبا عبدالله

وتقدم ما يدل عليه في الأبواب ٤ ، ٢٣ ، ٤ من هذه الأبواب وفي الباب ٢٤ من أبواب الاحتضار ، وفي الباب ٣٣ من أبواب الدفن ، وفي الحديث ٢٣ من الباب ٣٣ من أبواب الصدقة ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب أحكام شهر رمضان .

#### الباب ٥٠ فيـه ١٤ حايشا

١ ـ الكافي ٢ : ٢٢٥ / ١ ، وأورده عن الكشي في الحديث ١١ من المدت ٤٥ من أبواب ما يكتسب به .
 ٢ ـ الكافى ٢ : ٢٢٥ / ٢ .

٣\_ الكافي ٢ : ٢٢٥ / ٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الناب ١٠ من أبواب صفات القاضي .
 ٤ ـ الكافى ٢ : ٢٢٥ / ٣ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب صفات القاضي .

(عليه السلام) يقول: إيّاكم وهؤلاء الرؤساء الـذين يتـرأسـون، فـوالله مـا خفقت النعال خلف الرجل إلّا هلك وأهلك.

[ ٢٠٧١١] ٥ - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن داود بن مهران ، عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن رجل ، عن جويرية بن مسهر قال : إشتددت خلف أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال : يا جويرية إنّه لم يهلك هؤلاء الحمقى إلا بخفق النعال خلفهم .

[ ۲۰۷۱۲ ] ٦ \_ وعنهم ، عن أحمد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع وغيره رفعوه قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ملعون من ترأس ، ملعون من همّ بها ، ملعون من حدّث نفسه بها .

[ ٢٠٧١٣] ٧ - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن أراد أبي مياح ، عن أبيه قال سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) : يقول : من أراد الرئاسة هلك .

[ ٢٠٧١٤ ] ٨ - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال لي : يا أبا الربيع لا تطلبن الرئاسة ولا تكن (١) ذنبأ ، ولا تأكل الناس بنا فيفقرك الله . . . الحديث .

[ ٢٠٧١٥ ] ٩ \_ وبالإسناد عن يونس ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : أترى لا أعرف خياركم من

د \_ الكافي ٨ : ٢٤١ / ٢٣٦

٦ ـ الكافي ٢ : ٢٢٥ / ٤

٧ \_ الكافي ٢ : ٢٢٦ / ٧

٨ ـ الكافي ٢ ٢٢٦ / ٦

<sup>(</sup>١) في نسخة : ولاتك ( هامش المحطوط )

٩ ـ الكافى ٢ : ٢٢٦ / ٨ .

شراركم ؟ بلى والله إن شراركم من أحب أن يوطأ عقبه إنّه لا بـد من كذاب أو عاجز الرأي .

[ ٢٠٧١٦] ١٠ - محمّد بن عمر بن عبدالعزيز الكشي في كتاب (الرجال) عن حمدويه وإبراهيم ، عن أيوب بن نوح ، عن حنان ، عن عقبة بن بشير ، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال : وأمّا قولك إنّ قومي كان لهم عريف فهلك فأرادوا أنّ يعرفوني عليهم ، فإن كنت تكره الجنة وتبغضها فتعرف عليهم ، يأخذ سلطان جائر بامرىء مسلم فيسفك دمه فتشرك في دمه ولعلّك لا تنال من دنياهم شيئاً .

[ ٢٠٧١٧] ١١ - وعن علي بن محمّد بن قتيبة ، عن جعفر بن أحمد الرازي ، عن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن سنان ، عن زياد بن المنذر ، عن القاسم بن عوف ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) - في حديث - أنّه قال له : إيّاك أن تترأس (١٠ فيضعك الله ، وإيّاك أن تستأكل (١٠ فيزيدك الله فقراً ، واعلم أنّك إن تكن ذنباً في الخير خير لك من أن تكون رأساً في الشر .

[ ٢٠٧١٨ ] ١٢ - وعن محمّد بن مسعود ، عن علي بن محمّد بن يزيد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي نصر ، عن علي بن عقبة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) - في حديث - قال : ما لكم وللرئاسات ؟ إنّما المسلمون رأس واحد ، إيّاكم والرجال فإنّ الرجال للرجال مهلكة .

١٠ ـ رجال الكشي ٢ : ٥٩ / ٣٥٨ .

۱۹٦ / ۲۳۹ : ۱۹٦ / ۲۹۹

<sup>(</sup>١ و٢) في المصدر زيادة : بنا .

۱۲ ـ رجال الكشي ۲ : ۵۸۱ / ۵۱۳ .

[ ٢٠٧١٩ ] ١٣ \_ الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن أبي عمر بن مهدي ، (١) عن أحمد بن يحيى ، عن عبدالرحمن ، عن أبيه ، عن الوصاف ، عن أبي بريدة ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : لا يؤمّر أحد على عشرة فما فوقهم إلاّ جيء به يوم القيامة مغلولة يداه ، فإن كان محسناً [ فك عنه ](٢) ، وإن كان مسيئاً يزيد غلاّ على غلّه .

[ ۲۰۷۲ ] ۱۶ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن ريد ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) - في حديث المناهي - قال : ألا ومن تولّىٰ عرافة قوم أتى يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه ، فإن قام فيهم بأمر الله أطلقه الله وإن كان ظالماً هوى به في نار جهنم وبئس المصير .

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك في التجارة(١) .

۱۳ ـ أمالي الطوسي ١ : ٢٧٠ .

<sup>(</sup>١) في طبعة من المصدر إضافة : «عن أحمد» .

<sup>(</sup>٢) أثبتناه من المصدر.

١٤ ـ الفقيه ٤ : ١١ / ١ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤٥ من أبواب ما يكتسب به .

<sup>(</sup>١) يأتي في الحديثين ٧ ، ٨ من الباب ٤٥ ، وفي البابين ٤٢ ، ٤٨ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديث ٨ من الباب ١ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من ابواب الأمر والنهي ، وفي الحديث ٢ من الباب ٦ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٦ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٦ ، وفي الحديث ١٠ من الباب ١٠ من أبواب صفات القاضي .

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٤ من الباب ١١ من أبواب صلاة الجماعة ، وفي الحديث ١ من الباب ١٣٩ من أبواب العشرة .

## ٥١ ـ باب استحباب لـزوم المنزل غـالباً مـع الإتيان بحقـوق الاخوان لمن يشق عليه اجتناب مفاسد العشرة

[ ۲۰۷۲۱ ] ۱ \_ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال : إن قدرتم أن لا تعرفوا فافعلوا ، وما عليك أن لم يثن الناس عليك ، وما عليك أن تكون مذموماً عند الناس إذا كنت عند الله محموداً \_ إلى أن قال : إن قدرت على أن لا تخرج من بيتك فافعل ، فإنّ عليك في خروجك أن لا تغتاب ولا تكذب ولا تحسد ولا ترائي ولا تتصنّع ولا تداهن ، ثمّ قال : نعم صومعة المسلم بيته يكفّ فيه بصره ولسانه ونفسه وفرجه . . . الحديث .

[ ۲۰۷۲۲ ] ۲ ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عمن رواه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال له رجل : جعلت فداك رجل عرف هذا الأمر لزم بيته ولم يتعرف إلى أحد من إخوانه ، قال : كيف يتفقه هذا في دينه ؟! .

[ ٢٠٧٢٣] ٣ - وعن أبي عبدالله الأشعري عن بعض أصحابنا ، عن هشام بن الحكم ، من أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) - في حديث طويل أنّه قال : \_ يا هشام الصبر على الوحدة علامة قوّة العقل ، فمن عقل عن الله اعتزل أهل الدنيا والراغبين فيها ، ورغب فيما عند الله ، وكان

الباب ٥١ فيـه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٨ - ٩٨/١٢٨ . وكذلك ٢ - ١٥/٣٣٠ احتلاف ، علن المصنف على هذا الحديث بقوله : (هذا في الروضة والاصول) بخطه .

٢ ـ الكافي ١ ـ ٢٤ / ٩ ، علق المصنف على هذا الحديث تقوله (هذا في كتاب العلم) بخطه .
 ٣ ـ الكافي ١ : ١٣

الله أُنسه في الوحشة وصاحبه في الوحدة وغناه في العيلة ، ومعزّة من غير عشيرة .

[ ٢٠٧٢٤ ] ٤ ـ الحسين بن سعيد في كتاب ( الرهد) عن القاسم بن محمّد ، عن صفوان الجمال ، عن الفضيل قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : طوبي لكلّ عبد لومة (١٠) ، عرف الناس قبل أن يعرفوه .

[ ٢٠٧٢٥ ] ٥ ـ علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال : طوبى لمن لزم بيته ، وأكل كسرته ، وبكى على خطيئته ، وكان من نفسه في تعب ، والناس منه في راحة .

[ ٢٠٧٢٦ ] ٦ \_ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : ثلاث منجيات : تكف لسانك ، وتبكي على خطيئتك ، ويسعك بيتك .

[ ٢٠٧٢٧ ] ٧ \_ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : قد جاء في الحديث النهي عن التبتّل والانقطاع عن الناس والجماعات والنهي عن الرهبانية والسياحة .

أقول : قد عرفت وجه الجمع في العنوان .

وتقدّم في العشرة(١) وغيرها(٢) ما يدلّ على وجوبها عمـوماً وخصـوصاً ،

٤ \_ الزهد . ٤ / ٢

<sup>(</sup>١) في نسخة : نومة ( هامش المخطوط ) .

٥ ـ تفسير القمى ٢ : ٧١ .

٦ ـ المحاسن : ٤ / ٥ .

٧ ـ محمع ليبان ٥ : ٣٧٩ الى فوله و خرعات

<sup>(</sup>١) تقدم ما يدل عليه في الأبواب ١، ٢ ، ٣ ، ٣٠ ، ١٣٥ ، ١٤٩ ، ١٤٩ من أبواب العشرة .

<sup>(</sup>٢) وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ١ ، وفي الباب ٢ من أبواب الجماعة .

وعلى حقوق الإخوان (٣) واستحباب الاجتماع (١) .

ويـأتي في الأمـر بـالمعـروف والنهي عن المنكـر مـا يـدلّ على وجـوب اجتناب أهل المنكر(°).

### ٥٢ - باب تحريم اختتال (\*) الدنيا بالدين

[ ٢٠٧٢٨] ١ - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر ، عن يونس بن ظبيان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنّ الله عزّ وجلّ يقول : ويل للذين يختلون الدنيا بالدين ، وويل للذين يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ، وويل للذين يسير المؤمن فيهم بالتقيّة ، أبي يغترون ؟ أم عليّ يجترئون ؟ فبي حلفت لأتيحنّ لهم فتنة تترك الحليم منهم حيران .

[ ٢٠٧٢٩ ] ٢ ـ محمّــد بن علي بن الحسين في كتـاب (عقــاب الأعمـال) بإسناد تقـدّم في عيادة المريض (١) عن رسول الله (صلّى الله عليـه وآله) أنّـه قال في آخر خطبة خطبها: ومن عـرضت له دنيـا وآخرة فـاختار الـدنيا وتـرك

#### فيه ٣ أحاديث

<sup>(</sup>٣) تقدم ما يدل عليه في الباب ١٢٢ من أبواب العشرة.

<sup>(</sup>٤) تقدم ما يدل عليه في الباب ١٠ من أبواب العشرة .

<sup>(</sup>٥) يأتي في البابين ٣٧ ، ٣٨ من أبواب الأمر والنهي .

الباب ٥٢

<sup>(\*)</sup> ختل وخاتل : خدع ( الصحاح ـ ختل ـ ٤ : ١٦٨٢ ) .

١ - الكافي ٢ : ٢٢٦ / ١

٢ - عقاب الأعمال : ٣٣٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٢٢ من أبواب فعل المعروف ،
 وأخرى في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب الوديعة .

<sup>(</sup>١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار .

الآخرة لقى الله وليست له حسنة يتقي بها النار ، ومن أخذ الآخرة وترك الـدنيا لقى الله يوم القيامة وهو عنه راض ِ .

[ ٢٠٧٣٠] ٣ - عبدالله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه (عليهما السلام) أنّ الله تبارك وتعالى أنزل كتاباً من كتبه على نبي من أنبيائه وفيه : أنّه سيكون خلق من خلقي يلحسون الدنيا بالدين يلبسون مسوك(١) الضأن على قلوب كقلوب الذئاب أشد مرارة من الصبر ، وألسنتهم أحلى من العسل ، وأعمالهم الباطنة أنتن من الجيف ، أفبي يغترون ؟ أم إيّاي يخادعون ؟ أم علي يجترون (٢) ؟ فبعزتي حلفت لأتيحن لهم فتنة تطأ في خطامها حتى تبلغ أطراف الأرض تترك الحليم (٣) منهم حيران .

ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر (٤) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك(°) .

٣ ـ قرب الإسناد: ١٥

<sup>(</sup>١) مسوك : جمع مسك وهو الجلد ( الصحاح ـ مسك ـ ٤ : ١٦٠٨ ) .

<sup>(</sup>٢) في المصدر: يتجبرون.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: الحكيم.

<sup>(</sup>٤) عقاب الأعمال: ٢ / ٣٠٤

 <sup>(</sup>٥) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف . وفي الحديث ١٢ من الباب ١١ من
 أبواب صفات القاضي .

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٢٢ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١٣٩ من أبواب العشرة .

### ۵۳ ـ باب وجوب تسكين الغضب عن فعل الحرام وما يسكّن به

[ ٢٠٧٣١] ١ - محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن صفوان الجمال قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : إنما المؤمن الذي إذا غضب لم يخرجه غضبه من حقّ ، وإذا رضي لم يدخله رضاه في باطل ، وإذا قدر لم يأخذ أكثر ممّا له .

ورواه الصدوق في كتاب (صفات الشيعة) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن صفوان بن مهران مثله (١) .

[ ٢٠٧٣٢ ] ٢ ـ وعن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الخلّ العسل .

[ ۲۰۷۳۳ ] ۳ \_ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن داود بن فرقد قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : الغضب مفتاح كلّ شرّ .

[ ٢٠٧٣٤] ٤ ـ وعن أبي على الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبار ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه ، عن ميسر قال : ذكر الغضب عند أبي جعفر (عليه السلام) قال : إنّ الرجل ليغضب فما يرضى أبداً حتى

الباب ٥٣

فیه ۲۰ حدیثا

١ ـ الكافي ٢ : ١٨٣ / ١١

<sup>(</sup>١) صفات الشيعة : ٢٦ / ٣٦ .

٢ ـ الكافي ٢ : ٢٢٩ / ١

٣ \_ الكافي ٢ : ٢٢٩ / ٣ .

٤ \_ الكافي ٢ : ٢٢٩ / ٢

يدخل النار ، فأيّما رجل غضب على قوم وهو قائم فليجلس من فوره ذلك ، فإنّه يـذهب عنه رجـز الشيطان ، وأيّمـا رجل غضب على ذي رحم فليـدن منه فليمسّه فإنّ الرحم إذا مُستّ سكنت .

[ ٢٠٧٣٥] ٥ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، وعن علي بن محمّد ، عن صالح بن أبي حماد جميعاً ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن معلّى بن خنيس ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رجل للنبي (صلّى الله عليه وآله ) : يا رسول الله علمنى ، فقال : إذهب فلا تغضب . . . الحديث .

[ ٢٠٧٣٦] ٦ - وعنه ، عن معلّى ، عن الحسن بن علي ، عن عساصم بن حميد ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من كفّ نفسه عن أعراض الناس أقال الله نفسه يوم القيامة ، ومن كفّ غضبه عن الناس كفّ الله تبارك وتعالى عنه عذاب يوم القيامة .

[ ٢٠٧٣٧] ٧ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سمعت أبي يقول : أتى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) رجل بدوي فقال : إنّي أسكن البادية فعلّمني جوامع الكلم ، فقال آمرك أن لا تغضب ، فأعاد عليه الأعرابي المسألة ثلاث مرات حتّى رجع الرجل إلى نفسه ، فقال : لا أسأل عن شيء بعد هذا ما أمرني رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) إلا بالخير .

قال : وكان أبي يقول : أيّ شيء أشد من الغضب إنّ الرجل ليغضب

٥ ـ الكافي ٢ : ٢٣٠ / ١١

٦ ـ الكافي ٢ : ٢٣١ / ١٤ ، وأورد مثله عن الزهد في الحديث ٥ من الباب ١٥٨ من أبواب العشرة .

٧ ـ الكافي ٢ : ٢٢٩ / ٤ .

فيقتل النفس التي حرم الله ، ويقذف المحصنة .

[ ٢٠٧٣٨] ٨ - وعنهم عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن إبراهيم بن محمّد الأشعري ، عن عبدالأعلى قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : علّمني عظة أتّعظ بها ، فقال : إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) أتاه رجل فقال : يا رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) علّمني عظة أتّعظ بها ، فقال : انطلق فلا تغضب ، ثمّ عاد إليه ، فقال : انطلق فلا تغضب ، ثلاث مرات .

[ ٢٠٧٣٩ ] ٩ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عمن سمع أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : من كفّ غضبه ستر الله عورته .

[ ۲۰۷٤ ] ۱۰ \_ وعنهم ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن حبيب السجستاني ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : مكتوب في التوراة \_ فيما ناجى الله به موسى ( عليه السلام ) ـ : يا موسى أمسك غضبك عمّن ملكتك عليه أكفّ عنك غضبى .

[ ٢٠٧٤١ ] ١١ \_ وعنهم ، عن أحمد ، عن بعض أصحابه رفعه قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : الغضب ممحقة لقلب الحكيم ، وقال : من لم يملك غضبه لم يملك عقله .

[ ٢٠٧٤٢ ] ١٢ \_ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، وعن على بن إبراهيم ، عن

٨ ـ الكافى ٢ : ٢٢٩ / ٥ .

٩ ـ الكافي ٢ : ٢٢٩ / ٦

<sup>.</sup> ١ ـ الكافي ٢ : ٢٢٩ / ٧ .

١١ \_ الكافى ٢ : ٢٣١ / ١٣ .

١٢ \_ الكافي ٢ : ٢٣٠ / ١٢

أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي حمزة الثماليّ ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : إنّ هذا الغضب جمرة من الشيطان توقد في قلب ابن آدم ، وإنّ أحدكم إذا غضب احمرّت عيناه ، وانتفخت أوداجه ، ودخل الشيطان فيه ، فإذا خاف أحدكم ذلك من نفسه فليلزم الأرض ، فإنّ رجز الشيطان ليذهب عنه عند ذلك .

[ ٢٠٧٤٣ ] ١٣ \_ وعنهم ، عن سهل ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة ، عن أبي جمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من كفّ غضبه عن الناس كفّ الله عنه عذاب يوم القيامة .

[ ٢٠٧٤٤] ١٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال : مر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بقوم يتشايلون (١٠ حجراً ، فقال : ما هذا (٢٠) ؟ فقالوا : نختبر أشدنا وأقوانا ، فقال : ألا أخبركم بأشدّكم وأقواكم ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : أشدّكم وأقواكم الذي إذا رضي لم يدخله رضاه في إثم ولا باطل ، وإذا سخط لم يخرجه سخطه من قول الحقّ ، وإذا ملك لم يتعاط ما ليس له بحق .

وفي (المجالس) وفي (معاني الأخبار) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن محمّد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم السلام) مثله (٣).

١٢ ـ الكافي ٢ : ٢٣١ / ١٥ .

١٤ ـ الفقيه ٤ : ٢٩١ / ٨٧٨ .

<sup>(</sup>١) يتشايلون : يتسابقون في حمله ( القاموس ـ شيل ـ ٣ : ٤٠٤ ) .

<sup>(</sup>٢) في المصدر زيادة : وما يدعوكم إليه .

<sup>(</sup>٣) أمالي الصدوق : ٢٧ / ٣ ، ومعاني الأخبار : ٣٦٦ / ١

[ ٢٠٧٤٥] ١٥ - وفي (الخصال) عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن الصلت ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه (١) ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال الحواريون لعيسى (عليه السلام) : أيّ الأشياء أشد ؟ قال : أشد الأشياء غضب الله عزّ وجلّ ، قالوا ، بما نتّقي غضب الله ؟ قال : بأن لا تغضبوا ، قالوا : وما بدء الغضب ؟ قال : الكبر والتجبّر ومحقرة الناس .

[ ٢٠٧٤٦] ١٦ \_ وعن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن السعدآبادي ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن داود بن فرقد قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : الغضب مفتاح كلّ شرّ .

[ ٢٠٧٤٧] ١٧ ـ وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن سيف ، عن أخيه ، عن أبيه ، عن عاصم ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من كفّ نفسه عن أعراض الناس كفّ الله عنه عـذاب يوم القيامة ومن كفّ غضبه عن الناس أقاله الله نفسه يوم القيامة .

[ ٢٠٧٤٨ ] ١٨ \_ وعن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن علي بن الصلت (١) ، عن سيف بن عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عمّن سمع أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : من كفّ غضبه ستر الله عورته .

١٥ - الخصال : ٦ / ١٧

<sup>(</sup>١) عن أبيه: ليس في المصدر

١٦ \_ الخصال : ٧ / ٢٢

١٧ ـ ثواب الأعمال : ١٦١ / ١

١٨ ـ ثواب الأعمال : ١٦١ / ٢

<sup>(</sup>١) في المصدر: محمد بن أحمد، عن على بن الصلت .

[ ٢٠٧٤٩] ١٩ - وفي (المجالس) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن عليّ بن عقبة ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه (عليهما السلام) أنّه ذكر عنده الغضب ، فقال : إن الرجل ليغضب حتى ما يرضى أبداً ويدخل بذلك النار فأيّما رجل غضب وهو قائم فليجلس فإنّه سيذهب عنه رجس الشيطان ، وإن كان جالساً فليقم ، وأيما رجل غضب على ذي رحم فليقم إليه وليدن منه وليمسّه ، فإن الرحم الرحم سكنت .

[ ٢٠٧٥ ] ٢٠ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضال ، عن عاصم بن حميد ، عن عبدالله بن الحسن ، عن أمّه فاطمة بنت الحسين ( عليه السلام ) قالت : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ثلاث من كنّ فيه يستكمل خصال الإيمان : الذي إذا رضي لم يدخله رضاه في باطل ، وأذا غضب لم يخرجه غضبه من الحقّ ، وإذا قدر لم يتعاط ما ليس له .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١٩ ـ أمالي الصدوق : ٢٧٩ / ٢٥

٣٠ ـ المحاسن : ٦ : ١٢ وأورده عن الكافي في الحديث ٢٠ من الباب ٤ من هذه الأبواب .

<sup>(</sup>١) يأتي في الباب ٥٤ ، وفي الحديث ٨ من الباب ٨٥ من هذه الأبواس .

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٨ من الباب ١ ، وفي الأحاديث ١٩ ، ٢٢ ، ٢٦ ، ٢٨ من الباب ٤ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٤ وه من الباب ٢ من أبواب العشرة .

## ٥٤ ـ باب وجوب ذكر الله عند الغضب

[ ٢٠٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عبدالحميد ، عن يحيى بن عمرو ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : أوحى الله عزّ وجلّ إلى بعض أنبيائه يابن آدم أذكرني في غضبك أذكرك في غضبي لا أمحقك فيمن أمحق ، وارض بي منتصراً ، فإنّ انتصاري لك خير من انتصارك لنفسك .

[ ٢٠٧٥٢] ٢ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبار ، عن ابن فضال ، عن عقبة (١) ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله . وزاد فيه : وإذا ظلمت بمظلمة فارض بانتصاري لك فإنّ انتصاري لك خير من انتصارك لنفسك .

[ ٢٠٧٥٣] ٣ - وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إنّ في التوراة مكتوباً يابن آدم اذكرني حين تغضب أذكرك عند غضبي ، فلا أمحقك فيمن أمحق ، وإذا ظلمت بمظلمة فارض بانتصاري لك فإنّ انتصاري لك خير من انتصارك لنفسك .

الباب 4 ه فيمه ۳ أحاديث

١ ـ الكافي ٢ : ٢٣٠ / ٨ .

٢ ـ الكافي ٢ : ٢٣٠ / ٩ .

١) في المصدر : علي بن عقبة .

٣ ـ الكافي ٢ : ٢٣٠ / ١٠

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

## ٥٥ ـ باب تحريم الحسد ووجوب اجتنابه دون الغبطة

[ ٢٠٧٥٤] ١ - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر (عليه السلام) : إنّ الرجل ليأتي بأدنى بادرة (١) فيكفر ، وإن الحسد ليأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب .

[ ٢٠٧٥٥] ٢ - وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، والحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدايني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إنّ الحسد ليأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب .

[ ٢٠٧٥٦ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن ابن محبوب ، عن داود الرقي قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : اتّقوا الله ولا يحسد بعضكم بعضاً . . . الحديث .

[ ٢٠٧٥٧ ] ٤ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن

الباب ٥٥ فيه ١٥ حدثاً

<sup>(</sup>١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٩ ، وفي الأحاديث ٢ ، ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١٥ من الباب ٢٣ ، م. هذه الأمواب .

<sup>(</sup>٢) يأتي في الحديث ٨ من الباب ٨٥ من هذه الأبواب .

١ - الكافى ٢ : ٢٣١ / ١

<sup>(</sup>١) البادرة: الحدة والبديهة ( الصحاح - بدر ٢ : ٥٨٧ ) .

٢ ـ الكافي ٢ : ٢٣١ / ٢ .

٣ ـ الكافى ٢ : ٢٣١ / ٣ .

٤ \_ الكافي ٢ : ٢٣٢ / ٤ .

أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلَّى الله عليه وآله): كاد الفقر أن يكون كفراً ، وكاد الحسد أن يغلب القدر .

[ ٢٠٧٥٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : آفة الدين الحسد والعجب والفخر .

[ ٢٠٧٥ ] ٦ \_ وبالإسناد عن يونس ، عن داود الرقي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : قال الله عز وجل لموسى بن عمران : يابن عمران لاتحسدن الناس عنى ما اتيتهم من فضلي ، ولا تمدن عينيك إلى ذلك ولا تتبعه نفسك فإنّ الحاسد ساخط لنعمتي ، صاد لقسمي الذي قسمت بين عبادي ، ومن يك كذلك فلست منه وليس منّى .

[ ٢٠٧٦٠] ٧ - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن المنقري ، عن الفضيل بن عياض ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إنّ المؤمن يغبط ولا يحسد ، والمنافق يحسد ولا يغبط .

[ ٢٠٧٦١ ] ٨ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عميه ، عن أبي مالك الحضرمي ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : ثلاثة لم ينج منها نبي فمن دونه : التفكّر في الوسوسة في الخلق ، والطيرة ، والحسد إلّا أنّ المؤمن لا يستعمل حسده .

٥ \_ الكافي ٢ : ٢٣٢ / د

٦ - الكافي ٢ : ٢٣٢ / ٦

٧ ـ الكافي ٢ : ٢٣٢ / ٧

٨ ـ الكافي ٨ : ١٠٨ / ٢٨

[ ٢٠٧٦٢ ] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه (عليهم السلام) - في وصية النبي (صلّى الله عليه وآله ) لعلي (عليه السلام) - قال : يا علي أنهاك عن ثلاث خصال : الحسد والحرص والكبر .

[ ٢٠٧٦٣ ] ١٠ \_ وفي ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن بكر بن محمّد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أصول الكفر ثلاثة : الحرص والاستكبار والحسد . . . الحديث .

[ ٢٠٧٦٤] ١١ ـ وفي (عيون الأخبار) وفي (معاني الأخبار) عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الحوليد ، عن الحسن بن محمّد بن إسماعيل القرشي ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا ، عن آبائه (عليهم السلام)(١) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : دب إليكم داء الأمم قبلكم : البغضاء والحسد .

[ ٢٠٧٦٥ ] ١٢ \_ وفي ( المجالس ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن بكر بن محمّد ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله الصادق ( عليه السلام ) : أصول الكفر ثلاثة : الحرص والاستكبار والحسد .

٩ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٠

١٠ ـ الخصال : ٩٠ / ٢٨ ، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الناب ٤٩ من هذه الأبواب .

١١ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ١ - ٣١٣ / ٨٣ ، ومعاني الأخبار : ٣٦٧ / ١

<sup>(</sup>١) في المصدرين زيادة : عن على (عليه السلام) .

١٢ ـ أمالي الصدوق : ٣٤١ / ٧ ، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب .

[ ٢٠٧٦٦ ] ١٣ \_ محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : حسد الصديق من سقم المودة .

[ ٢٠٧٦٧ ] ١٤ \_ قال : وقال ( عليه السلام ) : صحّة الجسد من قلّة الحسد .

[ ٢٠٧٦٨ ] ١٥ \_ الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن محمّد بن محمّد بن محمّد بن الحسن البصير (١) ، عن عليّ بن أحمد بن سيابة (٢) ، عن عمر بن عبدالجبار ، عن أبيه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ذات يوم لأصحابه : ألا إنّه قد دبّ إليكم داء الأمم من قبلكم وهو الحسد ليس بحالق الشعر لكنّه حالق الدين ، وينجى فيه أن يكف الإنسان يده ، ويخزن لسانه ، ولا يكون ذا غمر (٣) على أخيه المؤمن .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، وعلى العفو عن الحسد الذي  $\mathbf{K}$  يظهر أثره (٥) .

١٢ \_ نهج البلاغة ٣ : ٢٠٢ / ٢١٨

١٤ \_ نهج البلاغة ٣ : ٢٠٩ / ٢٥٦

١٥ ـ أمالي الطوسي ١ : ١١٦ .

<sup>(</sup>١) في المصدر: محمّد بن الحسين البصير -

<sup>(</sup>٢) في المصدر : على بن أحمد بن شبابة ٠

<sup>(</sup>٣)الغمر : الحقد والنيل ( الصحاح ـ غمر ـ ٢ : ٧٧٣ ) ، وفي المصدر : غمز .

<sup>(</sup>٤) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٤ ، وفي الحديث ٢٣ من الباب ٤٩ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب العشرة ، وفي الحديثين ٤ ، ١٣ من الباب ١ من أبواب آداب الصائم ، وفي الحديث ١٦ من الباب ٥ من أبواب ما تجب فيه الزكاة .

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٦ من الباب ٥٧ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٦٦ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٧٤ من هذه الأبواب .

<sup>(</sup>٥) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من أبواب قواطع الصلاة .

# ٥٦ ـ باب جملة مما عفي عنه

[ ٢٠٧٦٩ ] ١ \_ محمّد بن علي بن الحسين في ( التوحيد ) و( الخصال ) عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلَّى الله عليه وآله ) : رفع عن أُمَّتي تسعة أشياء : الخطأ ، والنسيان ، وما أكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطروا إليه ، والحسد ، والطيرة ، والتفكر في الوسـوسة في الخلوة(١) ما لم ينطقوا بشفة .

[ ۲۰۷۷۰ ] ٢ \_ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن أبي داود المسترق ، عن عمرو بن مروان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلَّى الله عليه وآلـه) : رفع عن أُمَّتي أربع خصال : خطؤها ونسيانها وما أكرهوا عليه وما لم يطيقوا ، وذلك قول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ رَبُّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِلْنَا مَالاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴾(١) وقول ه: ﴿ إِلَّا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنَّ بِالْإِيمَانِ ﴾(٢) .

> الباب ٥٦ فيه ٣ أحاديث

١ ـ التوحيد : ٣٥٣ / ٢٤ ، الخصال : ٤١٧ / ٩ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من أبواب قواطع الصلاة ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الخلل .

<sup>(</sup>١) في نسخة : الخلق ( هامش المخطوط ) .

٢ ـ الكافي ٢ : ٣٣٥ / ١ ، وأورده عن تفسير العياشي في الحديث ١٠ من البـاب ٢٥ من أبواب الأمـر

<sup>(</sup>١) البقرة ٢ : ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٢) النحل ١٦ : ١٠٦ .

[ ٢٠٧٧١] ٣ - وعنه، عن محمّد بن أحمد النهدي رفعه عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): وضع عن أمتي تسع خصال: الخطأ، والنسيان، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطروا إليه، وما أستكرهوا عليه، والطيرة، والوسوسة في التفكر في الخلق، والحسد ما لم يظهر بلسان أو يد.

## ٥٧ ـ باب تحريم التعصّب على غير الحق

[ ٢٠٧٧٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : من تعصب أو تعصب له فقد خلع ربقة الإيمان من عنقه .

وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، ودرست بن أبي منصور جميعاً ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وذكر مثله (١) .

ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم مثله (٢) .

[ ٢٠٧٧٣ ] ٢ \_ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي

#### فيه ٩ أحاديث

٣ \_ الكافي ٢ : ٢٣٥ / ٢

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٨ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب .

الباب ٥٧

١ ـ الكافي ٢ : ٢٣٢ / ١

<sup>(</sup>١) الكافي ٢ / ٢٣٢ / ٢

<sup>(</sup>٢) عقاب الأعمال: ٢٦٣ / ١

٢ \_ الكافي ٢ : ٢٣٣ / ٣

عبدالله (عليه السلام) قال، قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من كان في قلبه حبة من خردل من عصبية بعثه الله يوم القيامة مع أعراب الجاهلية .

ورواه الصدوق في (المجالس) عن جعفر بن علي ، عن جده الحسن بن علي ، عن جده الحسن بن علي ، عن جده عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام) عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله )(١) .

ورواه في (عقاب الأعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن على بن إبراهيم مثله(٢).

[ ٢٠٧٧٤ ] ٣ \_ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن خضر ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من تعصّب عصبه الله بعصابة من نار .

ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان مثله(١) .

[ ٢٠٧٧٥ ] ٤ \_ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن ابن أبي نصر ، عن صفوان بن مهران ، عن عامر بن السمط ، عن حبيب بن ثابت (۱) ، عن عليّ بن الحسين (عليه السلام) قال : لم يدخل الجنّة

<sup>(</sup>١) أمالي الصدوق : ١٢ / ١٢

<sup>(</sup>٢) عقاب الأعمال: ٢٦٤ / ٥

٣ ـ الكافى ٢ : ٢٣٣ / ٤

<sup>(</sup>١) عقاب الأعمال : ٢٦٣ / ٣

٤ \_ الكافى ٢ : ٣٣٣ / ٥ .

<sup>(</sup>١) في المصدر : حبيب س أبي ثابت

حمية غير حمية حمزة بن عبدالمطلب ، وذلك حين أسلم غضبا للنبي (صلّى الله عليه وآله ) . الله عليه وآله ) .

[ ٢٠٧٧٦] ٥ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن فضالة ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إنّ الملائكة كانوا يحسبون أنّ إبليس منهم ، وكان في علم الله أنّه ليس منهم ، فاستخرج ما في نفسه بالحمية والغضب ، وقال : خلقتني من نار وخلقته من طين .

[ ٢٠٧٧٧ ] ٦ - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن سيابة بن أيوب ومحمّد بن الوليد وعلي بن أسباط يرفعونه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) قال : إنّ الله يعذّب الستة بالستة : العرب بالعصبية ، والدهاقين بالكبر ، والأمراء بالجور ، والفقهاء بالحسد ، والتجار بالخيانة ، وأهل الرساتيق بالجهل .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن داود النهدي ، عن علي بن أسباط ، عن الحلبي رفعه إلى أمير المؤمنين (١) ( عليه السلام ) .

ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، مثله (٢) .

[ ٢٠٧٧٨ ] ٧ \_ وعن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن على بن محمّد

<sup>(</sup>٢) السلا: الجلدة الرقيقة التي تغشى الولد في بطن أمه . ( الصحاح ـ سلا ـ ٦ : ٢٣٨١ ) .

٥ ـ الكافى ٢ : ٢٣٢ / ٦

٦ ـ الكافي ٨ : ١٦٢ / ١٧٠

<sup>(</sup>١) المحاسن : ١٠ / ٣٠

 <sup>(</sup>٢) لم نعثر عليه في عقاب الاعمال المطبوع. وأنها رواه الصدوق في الخصال: ١٤/٣٢٥ بسند أخر .
 ٧ ـ الكافي ٢ : ٣٣٣ / ٧ .

<sup>(</sup>١) في المصدر: القاسم بن محمّد، عن المنقري

عن الزهري قال: سئل علي بن الحسين (عليه السلام) عن العصبية ؟ فقال: العصبية التي يأثم عليها صاحبها أن يرى الرجل شرار قومه خيراً من خيار قوم آخرين، وليس من العصبية أن يحب الرجل قومه، ولكن من العصبية أن يعين الرجل قومه على الظلم.

[ ٢٠٧٧٩ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين في كتاب (عقاب الأعمال) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان ، عن عبدالله بن الوليد ، عن عبدالله بن أبي يعفور<sup>(۱)</sup> ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : من تعصب أو تعصب له خلع ربقة الإيمان من عنقه .

[ ۲۰۷۸ ] 9 \_ وعنه ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن العمي (١) رفعه قال : من تعصب حشره الله يوم القيامة مع أعراب الجاهلية .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٨ - عقاب الأعمال: ٢٦٣ / ٢

<sup>(</sup>١) في نسخة : عبدالله بن أبي يعقوب ( هامش المخطوط ) .

٩ \_ عقاب الأعمال : ٢٦٣ / ٤ .

<sup>(</sup>١) في المصدر: العمركي

 <sup>(</sup>٢) يأتي في الحديث ٢٠ من الباب ١٠ من أبواب صفات القاضي .
 وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١٠ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب .

## ٥٨ ـ باب تحريم التكبّر

[ ٢٠٧٨١] ١ - محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبان ، عن حكيم قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن أدنى الإلحاد ؟ قال : إنّ الكبر أدناه .

[ ٢٠٧٨٢] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عثمان بن عيسى ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال أبو جعفر (عليه السلام) : العزرداء الله ، والكبر إزاره ، فمن تناول شيئاً منه أكبه الله في جهنم .

[ ٢٠٧٨٣ ] ٣ \_ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن علي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) علي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : الكبر رداء الله ، فمن نازع الله شيئاً من ذلك أكبّه الله في النار .

ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن علي ، والذي قبله ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي عبدالله مثله(١) .

[ ٢٠٧٨٤] ٤ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام )

الباب ۸۵ فیـه ۱۸ حدیثـاً

١ ـ الكافى ٢ : ٣٣٣ / ١ .

٢ ـ الكافى ٢ : ٢٣٤ / ٣ ، وعقاب الأعمال : ٢٦٤ / ١

٣ ـ الكافى ٢ : ٢٣٢ / ٥ .

<sup>(</sup>١) عقاب الأعمال: ٢٦٤ / ٢

٤ ـ الكافي ٢ : ٢٣٤ / ٦

قالا : لا يدخل الجنَّة من في قلبه مثقال ذرَّة من كبر .

ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن الحسين السعدآبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله مثله(١).

[ ٢٠٧٨٥] ٥ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبار ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة ، عن معمّر بن عمر بن عطاء عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : الكبر رداء الله ، والمتكبّر ينازع الله رداءه .

[ ٢٠٧٨٦] ٦ - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إنّ في جهنم لوادياً للمتكبرين يقال له : سقر ، شكى إلى الله عزّ وجل شدة حره وسأله عزّ وجل أن يأذن له أن يتنفس فتنفس فأحرق جهنم .

ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[ ٢٠٧٨٧] ٧ - وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن داود بن فرقد ، عن أخيه قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : إنّ المتكبّرين يجعلون في صور الذر(١) تتوطأهم الناس حتّى يفرغ الله من الحساب .

<sup>(</sup>١) عقاب الأعمال: ٢٦٤ / ٤.

٥ ـ الكافى ٢ : ٢٣٤ / ٤ .

٦ ـ الكافي ٢ : ٢٣٤ / ١٠

 <sup>(</sup>١) عقاب الأعمال : ٢٦٥ / ٧

٧ ـ الكافي ٢ - ٢٣٥ / ١١

<sup>(</sup>١) الذر: صغار النمل ( القاموس ـ درر ٢٠ : ٣٤ ) .

ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان (٢) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه رفعه مثله (٣) ، والـذي قبله عن ابن بكير مثله .

[  $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$ 

[ ٢٠٧٨٩ ] ٩ ـ وبالإسناد الآتي (١) عن أبي عبدالله (عليه السلام) في وصيته لأصحابه قال : وإيّاكم والعظمة والكبر فإنّ الكبر رداء الله عزّ وجلّ فمن نازع الله رداءه قصمه الله وأذّله يوم القيامة .

[ ۲۰۷۹ ] ۱۰ \_ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثـواب الأعمـال ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمّد بن أبي القاسم ، عن هـارون بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما

<sup>(</sup>٢) عقاب الأعمال: ٢٦٥ / ١٠

<sup>(</sup>٣) المحاسن : ١٢٢ / ١٢٧

٨ ـ الكافي ٢ : ٢٣٥ / ١٦ .

<sup>(</sup>١) الحُكَمَة : ما أحاط بالحنك من اللَّجام ( الصحاح ـ حكم ـ ٥ : ١٩٠٢ ) .

<sup>(</sup>٢) في نسخة : رفعه ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .

٩ ـ الكافي ٨ : ٨ وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٧٤ من هذه الأبواب .

<sup>(</sup>١) يأتي في الفائدة الثالثة من الخاتمة .

١٠ ـ ثواب الأعمال : ٢١١ / ١ .

السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) قال: ما أحد من ولد آدم إلّا وناصيته بيد ملك، فإن تكبر جذبه بناصيته إلى الأرض، ثمّ قال له: تواضع وضعك الله، وإن تواضع جذبه بناصيته، ثمّ قال له: إرفع رأسك رفعك الله، ولا وضعك بتواضعك لله.

[ ٢٠٧٩١] ١١ ـ وفي (معاني الأخبار) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال رفعه ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : إن لإبليس كحلًا ولعوقاً وسعوطاً ، فكحله النعاس ، ولعوقه الكذب ، وسعوطه الكِبر .

[ ۲۰۷۹۲] ۱۲ \_ وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى (١) ، عن أبان بن عثمان ، عن حبيب بن حكيم قال : سألت أبا الحسن (٢) ( عليه السلام ) عن أدنى الإلحاد ؟ قال : الكبر .

[ ٢٠٧٩٣] ١٣ - وفي (عقاب الأعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن منصور بن العبّاس ، عن سعيد بن جناح ، عن حسين بن المختار ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : ثلاثة لا ينظر الله إليهم : ثاني عطفه ، ومسبل إزاره خيلاء ، والمنفق سلعته بالإيمان والكِبر ، إنّ الكبرياء لله ربّ العالمين .

[ ٢٠٧٩٤ ] ١٤ \_ وبهذا الإسناد عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن

١١ \_ معاني الأخبار - ١٣٨ / ١ ، وأورده في الحديث ١٤ من الباب ١٣٨ من أبواب أحكام العشرة .

١٢ ـ معاني الأخبار : ٣٩٤ / ٤٧

<sup>(</sup>١) في المصدر زيادة : عن علي بن الحكم

<sup>(</sup>٢) في المصدر: أبا عبدالله (عليه السلام) .

١٣ \_ عقاب الأعمال : ٢٦٤ / ٣ ، والمحاسن : ٢٩٥ / ٢٦١

<sup>1</sup>٤ \_ عقاب الأعمال: ٢٦٥ / ٦ .

عليّ ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الكِبر مطايا النار .

[ ٢٠٧٩ ] ١٥ \_ وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله (١٥ \_ عن عبدالله بن القاسم ، رفعه قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) : يحشر المتكبّرون يوم القيامة في خلق الذر في صور الناس يوطئون حتّى يفرغ الله من حساب خلقه ، ثمّ يسلك بهم إلى النار (٢) يسقون من طينة خبال من عصارة أهل النار .

[ ۲۰۷۹٦ ] ۱٦ \_ وباسناده قال : قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآلــه وسلم ) : أكثر أهل جهنم المتكبّرون .

[ ٢٠٧٩٧] ١٧ - عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) : إنّ أحبّكم إليّ وأقربكم منّي يوم القيامة مجلساً أحسنكم خُلقاً ، وأشدّكم تواضعاً وإنّ أبعدكم منّي يوم القيامة الثرثارون ، وهم المستكبرون .

[ ٢٠٧٩٨ ] ١٨ \_ أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كانت لرسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ناقة لا تسبق ، فسابق أعرابيّاً

١٥ \_ عقاب الأعمال: ٢٦٥ / ٨ .

<sup>(</sup>١) في المصدر زيادة : عن أبيه وهو الصواب

<sup>(</sup>٢) في نسخة : تاب الأنياب ( هاسس المحادم )

١٦ \_ عمال الأعمال . ٢٦٥ . ٩

١٧ ـ قرب الإسناد : ٢٢

١٨ ـ المحاسن : ١٣٦ / ١٣٦ ، وأورد نحوه عن الزهد في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبـواب السبق والرماية .

بناقته فسبقها فاكتأب لذلك المسلمون ، فقال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) : إنَّها ترفّعت ، وحقّ على الله أن لا يرتفع شيء إلّا وضعه الله .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

# ٥٩ ـ باب تحريم التجبّر والتيه والاختيال

[ ٢٠٧٩٩] ١ - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن جعفر ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي جعفر (عليه عبد الحميد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر (عليه السلام ) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) : ثلاثة لا يكلّمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا ينزكيهم ولهم عذاب أليم : شيخ زانٍ ، وملِك جبّار ، ومقلّ مختال .

ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن عبدالحميد مثله (١) .

[ ۲۰۸۰۰ ] ۲ \_ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن بعض أصحابه ، عن النهدي ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن عبدالله بن المنذر ،

الباب ٥٩ فيه ١٥ حديثاً

<sup>(</sup>١) تقدم في الحديثين ١٤ ، ١٥ من الباب ٤ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٩ ، وفي الأحاديث ١ ، ٢ من الباب ٢٨ ، وفي الحديثين ٣٣ ، ٣٦ من الباب ٢٦ ، وفي الحديثين ٣٣ ، ٣٦ من الباب ٤٦ ، وفي الحديثين ١٠ و ١٠ من الباب ٤٦ ، وفي الحديثين ١٠ و ١٠ من الباب ٥٥ ، وفي الحديثين ١٠ و ١٢ من الباب ٥٥ ، وفي الحديثين ١٠ و ١٢ من الباب ٥٥ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب .

 <sup>(</sup>٢) يأتي في الباين ٥٩ ، ٥٦ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٦١ ، وفي الحديثين ١ وه من الباب ٧٥ ،
 وفي الحديث ٢ من الباب ٧٦ من هذه الأبواب .

١ ـ الكافي ٢ : ٢٣٥ / ١٤ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ١٣ من الباب ١ من أنواب النكاح المحرَّم . (١) عقاب الأعمال : ٢٦٥ / ١٢

٢ ـ الكافي ٢ : ٢٣٦ / ١٧ .

عن عبدالله بن بكير قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : ما من أحد يتيه إلاّ من ذلّة يجدها في نفسه .

[ ۲۰۸۰۱ ] ٣ ـ قال : \_ وفي حديث آخر ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما من رجل تكبّر أو تجبّر إلّا لذلّةِ يجدها في نفسه .

[ ۲۰۸۰۲] ٤ - وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سمعته يقول : الكِبر قد يكون في شرار الناس من كلّ جنس ، والكِبر رداء الله فمن نازع الله رداءه لم يزده إلاّ سفالا ، إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) مرّ في بعض طرق المدينة وسوداء تلقط السرقين (١) ، فقيل لها : تنحي عن طريق رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) فقالت : إنّ الطريق لمعرض ، فهمّ بها بعض القوم أن يتناولها ، فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) : دعوها فإنّها جبارة .

[ ٢٠٨٠٣ ] ٥ - وبالإسناد الآتي (١) عن أبي عبدالله (عليه السلام) - في وصيته لأصحابه - أنّه قال : وإيّاكم والتجبّر على الله واعلموا أنّ عبداً لم يبتل بالتجبّر على الله إلّا تجبّر على دين الله ، فاستقيموا لله ولا ترتدّوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين ، أجارنا الله وإيّاكم من التجبّر على الله .

[ ٢٠٨٠٤ ] ٦ - محمّد بن على بن الحسين في (عيون الأخبار) عن

٣ ـ الكافي ٢ : ٢٣٦ / ذيل حديث ١٧

٤ ـ الكافي ٢ : ٣٣٣ / ٢

<sup>(</sup>١) السرقين : الروث ( المصباح المبير ١ - ٢٧٣ ) .

٥ \_ الكافي ٨ : ١٢

<sup>(</sup>١) يأتي في الفائدة الثالثة من الخاتمة .

٦ - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ١ : ٣١٤ / ٨٧ ، وأورده في الحديث ١٧ من الباب ١٥٢ من أبواب أحكام العشرة .

أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد ، عن علي بن موسى الرضا (عليه السلام) عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) قال : إنّ الله تبارك وتعالى ليبغض البيت اللحم ، واللحم السمين ، فقال له بعض أصحابنا : يابن رسول الله إنّا لنحبّ اللحم وما تخلو بيوتنا عنه فكيف ذلك ؟ فقال : ليس حيث تذهب إنّما البيت اللحم الذي تؤكل لحوم الناس فيه بالغيبة ، وأمّا اللحم السمين فهو المتجبر المتكبر المختال في مشيته .

[ ٢٠٨٠٥ ] ٧ - وفي (عقاب الأعمال) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن علي الكوفي ، عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : الجبّارون أبعد الناس من الله عزّ وجلّ يوم القيامة .

[ ٢٠٨٠٦] ٨ ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن ميسر ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : إنّ في جهنّم لجبلاً يقال له : الصعدا(١) وإنّ في الصعدا لوادياً يقال له : سقر ، وإنّ في سقر لجباً يقال له : هبهب ، كلّما كشف غطاء ذلك الجب ضج أهل النار من حرّه ، ذلك منازل الجبّارين .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ميسر مثله<sup>(٢)</sup> .

[ ۲۰۸۰۷ ] ۹ \_ وعن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن عمّن حدّثه ، عن محمّد بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن ابن فضال ، عمّن حدّثه ،

٧ ـ عقاب الأعمال: ٢٦٥ / ١١

٨ \_ عقاب الأعمال: ٣٢٣ / ١

<sup>(</sup>١) في المحاسن : صعود ( هامش المحطوط )

<sup>(</sup>٢) المحاسن : ١٢٨ / ١٢٨

٩ \_ عقاب الأعمال: ٣٢٤ / ١

عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قسال رسول الله (صلَّى الله عليه وآله ) : من مشى في الأرض اختيالًا لعنته الأرض ومن تحتها ومن فوقها .

[ ٢٠٨٠٨ ] ١٠ \_ وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه رفعه قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ويل لمن يختال في الأرض يعاند (١٠ جبار السماوات والأرض .

[ ٢٠٨٠٩ ] ١١ \_ أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنّ في السماء ملكين موكلين بالعباد فمن تجبر وضعاه .

[ ٢٠٨١٠] ١٢ \_ وعن علي بن عبدالله ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن بشير النبال قال : كنّا مع أبي جعفر (عليه السلام) في المسجد إذ مر علينا أسود وهو ينزع في مشيه ، فقال أبو جعفر (عليه السلام) : إنّه لجبّار قلت : إنّه سائل ، قال : إنّه جبّار .

وقال أبو عبد الله (عليه السلام): كان علي بن الحسين (عليه السلام) يمشى مشية كأنّ على رأسه الطير لا يسبق يمينه شماله .

[ ٢٠٨١١ ] ١٣ \_ وعن محمّد بن علي ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) إنّ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) أوصى رجلًا من بني تميم ، فقال له : إيّاك وإسبال

١٠ \_ عقاب الأعمال: ٣٢٤ / ٢

<sup>(</sup>١) في المصدر: يعارض.

١١ ـ المحاسن : ١٢٣ / ذيل الحديث ١٣٧

١٢ ـ المحاسن : ١٢٤ / ١٤١

١٣ ـ المحاسن : ١٢٤ / ١٤٠ ، وأورده في الحديث ١ من الناب ٢٣ من الوات أحكام الملابس .

الإِزار والقميص فإنّ ذلك من المخيلة ، والله لا يحبّ المخيلة .

[ ۲۰۸۱۲ ] ۱۶ ـ قال : وقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ما حاذى الكعبين من الثوب ففي النار .

[ ٢٠٨١٣ ] ١٥ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : ثلاث إذا كن في الرجـل فلا تتحرّج أن تقول إنّها في جهنّم : البذاء والخيلاء والفخر .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٤ - المحاسن : ١٢٤ / قطعة من حمديث ١٤٠

١٥ ـ المحاسن : ١٢٤ / ذيل حديث ١٤٠

<sup>(</sup>١) تقدم في الحديثين ١ ، ٧ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٨ من الباب ٤٩ ، وفي الباب ٥٩ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢٣ من أبواب أحكام الملابس ، وفي الحديث ١٧ من الباب ١ من أبواب جهاد العدو .

<sup>(</sup>٢) يأتي في الباب ٦٠ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٦١ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٧٥ من هذه الأبواب .

# فهرس الجزء الخامس عشر كتـاب الجهاد أبواب جهاد العـدو وما يناسبه

| عوان البات عدد الاحاديث النباسل العام الصفحة |             |    |                                                                            |  |  |
|----------------------------------------------|-------------|----|----------------------------------------------------------------------------|--|--|
| ٩                                            | 1997/199.1  | ۲۸ | ١ ـ باب وجوبه على الكفاية مع القدرة عليه، والاحتياج اليه                   |  |  |
| ۲.                                           | 1994./19949 | ۲  | ٣ ـ باب اشتراط إذن الوالدين في الجهاد ما 1 يجب على الولد عيناً             |  |  |
| <b>Y1</b>                                    | 19944/19941 | ٣  | ٣ ـ باب أنّه يستحب أن يخلف الغازي بخير وتبلغ رسالته ويحرم أذاه             |  |  |
|                                              |             |    | ٤ ـ باب وجوب الجهاد على الرجل دون المرأَّة بل تجب عليها طاعة               |  |  |
| 77                                           | 19947/19948 | ٣  | زوجها                                                                      |  |  |
| 7 1                                          | 19981/1994  | ٥  | <ul> <li>باب أقسام الجهاد وكفر منكره وجملة من أحكامه</li> </ul>            |  |  |
| 44                                           | 19980/19987 | ٤  | ٦ ـ باب حكم المرابطة في سبيل الله.ومنأخذ شيئاً ليرابط به                   |  |  |
| 44                                           | 1996//19967 | ۲  | ٧ ـ باب حكم من نذر مالاً للمرابطة أو أوصى به                               |  |  |
| ۲۳                                           | 19981       | ١  | ٨ ـ باب جواز الاستنابة في الجهاد وأخذ الجعل عليه                           |  |  |
| 48                                           | 1990./19989 | ۲  | ٩ ـ باب من يجوز له جمع العساكر والخروج بها إلى الجهاد                      |  |  |
| <b>£</b> Y                                   | 19904/19901 | ۲  | ١٠ ـ باب وجوب الدعاء إلى الإسلام قبل القتال إلَّا لمن قوتل                 |  |  |
| ٤٤                                           | 19905       | ١  | ١١ ـ باب كيفية الدعاء إلى الإسلام                                          |  |  |
| 1                                            |             |    | ١٢ ـ باب اشتراط وجوب الحهاد بأمر الإمام وإدنه، وتحريم الحهاد مع عير        |  |  |
| ٤٥                                           | 19974/19908 | ١. | الإِمام العادل                                                             |  |  |
| ٥.                                           | 1994-/19978 | ۱۷ | ١٣ ـ باب حكم الخروج بالسيف قبل قيام القائم (عليه السلام)                   |  |  |
| ٥٧                                           | 19944/19941 | ٣  | <ul> <li>١٤ ـ باب استحباب متاركة الترك والحشة ما دام يمكن الترك</li> </ul> |  |  |
| ٥٨                                           | 1991/1991   | ه  | ١٥ ـ باب اداب أمراء السرايا وأصحامهم                                       |  |  |
|                                              |             |    | <b>7</b> 10                                                                |  |  |

| L .  | ث التسلسل العام ال | الم حادث | عنوان الباب عدد ا                                                |
|------|--------------------|----------|------------------------------------------------------------------|
|      |                    |          | ١ ـ باب حكم المحاربة بإلقاء السم والنار، وإرسال الماء ورمي       |
| 77   | 1999-/19949        | ۲        | لنجنيق                                                           |
|      |                    |          | ١١ ـ باب كراهة تبييت العدو واستحباب الشروع في القتال عند         |
| 74   | 14447/14441        | ۲        | زوال .                                                           |
| ٦٤   | 19990/19994        | ۲        | ١. ـ باب أنه لا يجوز أن يقتل من أهل الحرب المرأة                 |
|      |                    |          | ١٠ ـ باب أنَّ نفقة البصراني إذا كبر وعجز عن الكسب من بيت         |
| 77   | 19997              | ١,       | ال ال                                                            |
| İ    |                    |          | ٢ ـ باب جواز إعطاء الأمان ووجوب الوفاء وإن كان المعطي له من      |
| 77   | TY/1999V           | ٦        | يني المسلمين ولو عبداً                                           |
| 79   | 70/7               | ٣        | ٢ ـ باب تحريم الغدر والفتال مع الغادر                            |
| ٧٠   | 77                 | ١,       | ٢ ـ باب أنّه بحرم أن يقاتل في الأشهر الحرم من يرى ها حامة        |
| ٧١   | 7/7                | ٤        | ۲۱ ـ باب حكم الأساري في القتل ومن عجر منهم عن المثني             |
|      |                    |          | ٣٠ _ باب أنّ من كان له فئة من أهل البغيّ وجب أنّ                 |
| ٧٣   | 712/711            | ٤        | ئىم مديرھم                                                       |
| ٧٦ . | 777/710            | ٨        | ے<br>۲۰ ـ باب حکم سبی أهل البغی وغنائمهم                         |
| ۸٠   | 7                  | 14       | ٢٠ _ بات حكم قنال البعاة                                         |
| Λ£   | 7                  | ٣        | ۲۱ ـ بات جوار فرار المسلم من ثلاث في الحرب                       |
| ۸٦   | 7 81/7             | ۲        | ٣/ ـ باب أنَّ من أسر بعد جراحة مثقلة وجب افتداؤه                 |
| ۸۷   | 7 27/7 27          | ۲        | ٢٠ ـ باب تحريم الفرار من الرحف إلا ما استثني                     |
| ۸۸   | 717/71             | ٣        | ٣٠ ـ باب سقوط جهاد البغاة والمشركين مع قلة الاعوان من المسلمين . |
| ۸۹   | Y · · £9/Y · · £V  | ٣        | ٣١ ـ اب حكم طلب المبارزة                                         |
| 91   | 707/70.            | ۴        | ٣٣ ـ باب استحباب الرفق بالاسير وإطعامه وسقبه وإن كان كافرا       |
| 9 7  | 701/707            | ۲        | ٣٣ ـ باب استحماب إمساك أهل الحق عن الحرب                         |
| 94   | 709/700            | ٥        | ٣٤ ـ بات حملة من أداب الحهاد والقتال                             |
| 9 V  | ******/*****       | ٥        | ٣٥ ـ بات حكم ما بأحده المشركون من أولاد المسلمين ومماليكهم       |
| 99   | TV1/T70            | ' V      | ٣٦ ـ باب تحريم التعرب بعد الهجره، وسكني المسلم دار الحرب         |
| 1.7  | 7                  | ۲        | ٣٧ ـ باب حكم الحيش إدا غرا وغنم ثم لحقه جيش اخر                  |
| 1.4  | TVo/TVE            | ۲        | ٣٨ ـ باب أنَّ العسكر إذا قاتل في السفينة كان للفارس سههان        |
| - 1  |                    |          |                                                                  |

| <br>لصفحة أ | ديث التسلسل العام ا   | الأحا | عنوان الباب عده                                                                 |  |  |  |
|-------------|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|             |                       |       |                                                                                 |  |  |  |
| 1 1         | TX1/TV7               |       | ٣٩ ـ باب التسوية بين الناس في قسمة بيت المال والغنيمة                           |  |  |  |
|             | TXV/TXT               |       | ٠ ٤ ـ باب تعجيل قسمة المال على مستحقيه                                          |  |  |  |
| 11.         | T.1.1/TXX             | ١٤    | ٤١ ـ باب كيفية قسمة الغنائم ونحوها                                              |  |  |  |
|             |                       |       | ٢٤ ـ باب أنَّ من كان معه أفراس في الغزو ولم يسهم إلا                            |  |  |  |
| 110         | 7.1.8/7.1.7           | ٣     | لفرسين منها                                                                     |  |  |  |
| 117         |                       | ١     | <b>٤٣ ـ</b> باب أنَّ المشرك إذا أسلم في دار الحرب حرم قتله                      |  |  |  |
|             | 7.1.7/7.1.7           | ۲     | ٤٤ ـ باب حكم عبيد أهل الشرك وحكم الرسل والرهن                                   |  |  |  |
| 114         | 7.1.9/7.1.8           | ۲     | <ul> <li>٤٥ ـ باب الأسير من المسلمين هل يحل له أن يتزوج في دار الحرب</li> </ul> |  |  |  |
| 119         | 1.147/4.11.           | ۱۷    | <ul> <li>٤٦ ـ باب جواز قتال المحارب واللص والظالم، والدفاع عن النفس</li> </ul>  |  |  |  |
| ١٧٤         | 4.140                 | ١     | ٧٧ ـ باب قتل الدعاة إلى البدعة                                                  |  |  |  |
| 172         | T.18./T.17A           | ٣     | ٤٨ ـ باب باب شرائط الذمة                                                        |  |  |  |
| 177         | 7.149/7.141           | ٩     | ٤٩ ـ باب أنَ الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب                                   |  |  |  |
| 179         | Y-110/Y-11-           | ٦     | • ٥ ـ باب حواز شراء المؤمنين مما يسبيه أهل الصلال                               |  |  |  |
| 171         | 4.112                 | ١     | ٥١ ـ باب سقوط الجزية عن المجنون والمعتوه                                        |  |  |  |
| 144         | Y · 1 £ 9 / Y · 1 £ V | ۲     | ٧٥ ـ باب أنَّه ينبغي إخراج اليهود والنصاري من جزيرة العرب                       |  |  |  |
| 144         | 7.104/7.10.           | ٤     | <b>٥٣ ـ</b> ناب جواز نخادعة أهل الحرب                                           |  |  |  |
| 140         | 7.104/7.108           | ٤     | ٤٥ ـ باب ما يستحب من عدد السرايا والعماكر                                       |  |  |  |
| 127         | 7.109/7.104           | ۲     | <ul> <li>باب استحاب الدعاء بالمأثور قبل القتان</li> </ul>                       |  |  |  |
| ۱۳۸         | 7.177/7.17.           | ٣     | ٥٦ ـ باب استحباب اتخاذ المسلمين شعاراً                                          |  |  |  |
|             | •                     |       | ٧٠ ـ باب استحباب ارتباط الخيل وسائر الدواب وأدامها                              |  |  |  |
| 149         | 7.170/7.174           | ٣     | ٥٨ ـ باب استحباب تعلّم الرمي بالسهام                                            |  |  |  |
| ١٤٠         | Y - 17A/Y - 177       | ٣     | <ul> <li>٩٥ ـ باب وجوب معونة الضعيف والخائف من لص او سنع ونحوهما</li> </ul>     |  |  |  |
| 121         | Y-1V1/Y-179           | ٣     | ٦٠ ـ باب استحباب رد عادية الماء والنار عن المسلمين عيبا                         |  |  |  |
| 127         | 7.104/7.104           | ۲     | ٦١ ـ باب حكم الفتال على إقامة المعروف وترك المنكر                               |  |  |  |
| 124         | 7.100/7.108           | ۲     | ٦٢ ـ باب استحدب اتحاد الرابات                                                   |  |  |  |
| 111         | 7.100/7.107           | *     | ٦٣ ـ باب وجوب تقديم كفاية العيال الواجبي النفقه على الإنفاق في                  |  |  |  |
| 110         | 7.144/7.144           | ۲ ا   | الجهاد                                                                          |  |  |  |
| 187         | 7.14.                 | ١,    | ٦٤ ـ باب عدم جواز مضاهاة أعداء الله في الملابس                                  |  |  |  |
|             |                       |       | 444                                                                             |  |  |  |

| لصفحة | يث التسلسل العام ا                      | الاحاد | عنوان البات عدد                                                                   |
|-------|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                         |        | ٦٥ ـ باب أنَّه إذا اشتبه المسلم بالكافر في الفتل وجب أن                           |
| 127   | 4.144/4.141                             | ۲      | يواري                                                                             |
| 1 8 1 | 7.17                                    | ١      | ٦٦ ـ باب جواز القتل صبراً على كراهية                                              |
| 1 & A | 4.148                                   | ١      | ٦٧ ـ باب تحريم قتال المسلمين على غير سنة                                          |
| 119   | 7.191/7.140                             | ٧      | ٦٨ ـ باب تقدير الجزية وما توضع عليه وقدر الخراج                                   |
| 104   | 7.198/7.197                             | ٣      | ٦٩ ـ باب من يستحق الجزية                                                          |
| 108   | 7.197/7.190                             | ۲      | ٧٠ ـ باب جواز أخذ المسلمين الجزية من أهل الذمَّة                                  |
| 100   | T.T.T/T.14V                             | ٦      | ٧١ ـ باب حكم الشراء من أرض الخراج والجزية                                         |
| 100   | 7.7. \/ \/ \.                           | ٥      | ۷۲ ـ باب أحكام الأرضين                                                            |
|       |                                         |        | أبواب جهاد النفس وما يناســه                                                      |
| 171   | * • * • • • • • • • • • • • • • • • • • | ١.     | ۱ ـ باب وجوبـه                                                                    |
| 178   | 7.770/7.718                             | ٨      | ٧ ـ باب الفروض على الجوارح ووجوب القيام بها                                       |
| 174   | 7.777                                   | ١      | ٣ ـ باب جملة مما ينبغي القيام به من الحقوق الواجبة والمندوبة                      |
| ۱۸۰   | T. TOV/T. TTV                           | ٣١     | <ul> <li>إباب استحباب ملازمة الصفات الخميدة واستعرافا وذكر نبذة منها .</li> </ul> |
| 190   | 7.777/7.70                              | ٩      | <ul> <li>اب استحباب التفكر فيها يوجب الاعتبار والعمل</li> </ul>                   |
| 194   | 7.700/7.77                              | 4      | ٦ ـ باب استحباب التخلق بمكارم الأخلاق وذكر جملة منها                              |
| 7.1   | 7.7/0/7.7                               | ١.     | ٧ ـ باب وجوب اليقين بالله في الرزق والعمر والنفع والضرر                           |
| Y • £ | 7.797/7.787                             | 11     | ٨ ـ باب وجوب طاعة العقل ومخالفة الجهل                                             |
| 4.9   | 7.7.7/7.79                              | ٦      | ٩ ـ باب وجوب غلبة العقل على الشهوة وتحريم العكس                                   |
| 711   | T.T. { / T.T.T                          | ۲      | ١٠ ـ باب وجوب الاعتصام بالله                                                      |
| 717   | 7.7.1/7.7.0                             | ٤      | ١١ ـ باب وجوب التوكُّل على الله والتفويض إليه                                     |
| 418   | 7.71./7.7.9                             | ۲      | ١٢ ـ باب عدم جواز تعلُّق الرجاء والأمل بغير الله                                  |
| 717   | 7.711/7.711                             | ٨      | ١٣ ـ باب وجوب الجمع بين الخوف والرجاء والعمل لما يرجو ويخاف                       |
| 414   | 7.777/7.719                             | 1 8    | ١٤ ـ باب وجوب الخوف من الله                                                       |
| 774   | **************************************  | 10     | ١٥ ـ باب استحباب كثرة البكاء من خشية الله                                         |
| 779   | 7.401/1.45                              | ٩      | ١٦ ـ باب وجوب حسن الظن بالله. وتحريم سوء الظنّ به                                 |
| 747   | T.T09/Y.T0V                             | ٣      | ١٧ ـ باب استحباب ذمِّ النفس وتأديبها ومقتها                                       |
| 777   | *·*1\/\*1.\*1.                          | ٨      | ١٨ ـ باب وجوب طاعة الله                                                           |
|       |                                         |        | <b>۴</b> ۸۸                                                                       |
| 1     | 1                                       |        | ,                                                                                 |

| ام الصه | ث التسلسل الع                         | لاحاديه | عنوان الباب عدد ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|---------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۰۲ ۲۰۲ | ***/*•****                            | 10      | 19 ـ باب وجوب الصبر على طاعة الله والصبر عن معصيته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲۰۲ م   | 4./1.74                               | ٨       | ۰ ۲ ـ باب وجوب تقویٰ الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4 4.8   | 17/7.791                              | 77      | ۱۰ به به وجوب الورع<br>۲۱ ـ باب وجوب الورع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9 7.2   | 77/7.817                              | 1 1     | ٢٧ ـ باب وجوب العفّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7 7 . 2 | £ £ / Y • £ Y V                       | ١٨      | ۲۳ ـ باب وجوب اجتناب المحارم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9 7.8   | 04/4.880                              | ٩       | ۲۶ ـ باب وجوب أداء الفرائض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 7.8   | 77/7.608                              | ٩       | ٧٥ ـ باب استحباب الصبر في جميع الأمور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9 . 4   | V7/T·£74                              | 1 1     | ۲۹ _ باب استحباب الحلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4 7.8   | 97/7-200                              | 17      | ٧٧ ـ باب استحباب الرفق في الأمور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7 7.0   | . 1 / 7 . 1 9 7                       | ۹ ا     | ۲۸ ـ باب استحباب التواضع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٥       | 7.0.7                                 | ١       | ٢٩ ـ باب استحباب التواضع عند تجدد النعمة ِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | . 1/4.0.4                             | ۲       | ٣٠ ـ باب تاكُّد استحباب التواضع للعالم والمتعلَّم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - 1     | . 1 / 7 . 0 . 0                       | ٤       | ٣١ ـ باب استحباب التواضع في المأكل والمشرب ونحوهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1       | 10/7.0.9                              | V       | ٣٢ ـ باب وجوب إيثار رضي الله على هوى النفس وتحريم العكس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ł       | 77/7.017                              | ٧       | ٣٣ ـ باب وجوب تدبّر العاقبة قبل العمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1       | 70/7.077                              | 1 1     | <b>٣٤ ـ باب وجوب انصاف الناس ولو من النفس</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - 1     | TV/T.077                              | ۲       | ٣٥ ـ باب أنَّه يجب على المؤمن أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | £A/Y.0TA                              |         | ٣٦ ـ باب استحباب اشتغال الإنسان بعيب نفسه عن عيب الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1       | 07/7.089                              | ٥       | ۳۷ ـ باب وجـوب العدل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1       | 0A/Y·00£                              | ٥       | ٣٨ ـ باب أنَّه لا يجوز لمن وصف عدلًا أن يخالفه إلى غيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1       | 18/4.009                              | ٦       | ٣٩ ـ باب وجوب إصلاح النفس عند ميلها الى الشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1       | \V/Y.070                              | 77      | <ul> <li>١٠٠٠ - باب وجوب إجتناب الخطايا والذنوب</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | 19/Y·OAA                              | 17      | <ul> <li>١٤ ـ باب وجوب إجتناب المعاصي</li> <li>١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠ ـ ـ ١٠٠ ـ ـ ١٠٠ ـ ١٠٠ ـ ـ ١٠٠ ـ ١٠٠ ـ ١</li></ul> |
|         | · Y / Y · ¬ · ·                       | ۴       | ٢٠ _ باب وجوب اجتناب الشهوات واللذّات المحرّمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1       | 17/ <b>*</b> -7- <b>*</b><br>18/*-71V | 1 1     | 24 ـ باب وجوب اجتناب المحقرات من الذنوب<br>معمد المستقبل المحقرات من الذنوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1       | 10/1.110<br>10/1.114                  | 7       | <ul> <li>٤٤ ـ باب تحريم كفران نحمة الله</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | 12/4-714                              | TV      | <ul> <li>واب وجوب اجتناب الکیائر</li> <li>واب و جوب ایناب الکیائر</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | 16/17/17/                             | 1.4     | <ul><li>٢٦ ـ باب تعيين الكبائر التي يجب إجتنابها</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1       |                                       |         | 474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|     | يث التسلسل العام اأ | 1 - 20 | عنوان الباب عدد                                             |
|-----|---------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| 444 | Y.7VA/Y.770         | 11     | ٤١ ـ باب صحّة التوبة من الكبائر                             |
|     |                     |        | 4\$ ـ باب تحريم الإصرار على الذنب ووجوب المبادرة بالتوبة    |
| ۲۲۷ | T+7A4/T+1V4         | ٥      | والاستغفار                                                  |
| 449 | 4.4.7/2.78          | 74     | ٤٩ ـ باب جملة تما ينبغي تركه من الخصال المحرّمة والمكروهة   |
| 40. | T.VT./T.V.V         | ١٤     | • ٥ ـ باب تحريم طلب الرئاسة مع عدم الوثوق بالعدل            |
| 401 | Y.VYV/Y.VY1         | ٧.     | ٥ - باب استحباب لزوم المنزل غالباً مع الإتيان بحقوق الأخوان |
| 401 | T.VT./T.VTA         | ٣      | ٥١ ـ باب تحريم اختتال الدنيا بالدين                         |
| 401 | 7.00./7.071         | ۲٠     | ٥٣ ـ باب وجوب تسكين الغضب عن فعل الحرام وما يسكّن به        |
| 415 | 7.407/7.401         | ٣      | <ul> <li>٥ ـ بآب وحوب ذكر الله عند الغضب</li> </ul>         |
| 470 | Y.V7A/Y.V01         | 10     | <b>٥٠</b> ـ باب تحريم الحسد ووجوب اجتنابه دون الغبطة        |
| 419 | Y. VV 1 / Y. V 7 9  | ۲      | ٥٦ ـ باب جملة مما عنمي عنه                                  |
| ٣٧٠ | ****/***            | ٩      | ٥٧ ـ باب تحريم التعصّب على غير الحق                         |
| ۲۷٤ | Y. V9. A / Y. VA. 1 | ۱۸     | ٥٨ ـ باب تحريم التكبّر                                      |
| 209 | T. 117/ T. V99      | ١٥     | ٥٩ ـ باب تحريم التجبّر والتبه والاختيال                     |
|     |                     |        |                                                             |
|     |                     |        |                                                             |
|     |                     |        |                                                             |
|     |                     |        |                                                             |
|     |                     |        |                                                             |
|     |                     |        |                                                             |
|     |                     |        |                                                             |
|     |                     |        |                                                             |
|     |                     |        |                                                             |
|     | ,                   |        |                                                             |
|     |                     |        |                                                             |
|     |                     |        |                                                             |
|     |                     |        |                                                             |
|     |                     |        |                                                             |
|     |                     |        |                                                             |
| - 1 |                     |        | <b>79.</b>                                                  |